

# القيم واحترام الأخر

الصف السادس الابتدائي ۲۰۲۳–۲۰۲۶م/۱٤٤٥ هـ



# القيم واحترام الآخر

معـاً نبني

الصف السادس الابتدائي



| - nolol- |  |
|----------|--|
| نهضة مص  |  |

تأليف وإعداد

إدارة المحتوى التعليمي دارنهضة مصرللنشر الهدرسة:

الاســ



أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤية مصر الإصلاحية لتطوير التعليم، وكانت عملية تطوير المناهج هي الركيزة الأساسية لهذه الرؤية؛ إذ انطلقت إشارة البَدء في تنفيذها من مرحلة رياض الأطفال بصفيها الأول والثاني ٢٠١٨ ومستمرة على التوالي حتى نهاية المرحلة الثانوية.

وقد استهدفت تلك الرؤية إجراء تحولات كبرى في عمليات التعليم والتعلم حيث الانتقال من اكتساب المعرفة إلى إنتاجها، ومن تعلم المهارات إلى توظيفها في مواقف التعلم وتعميمها في حياة المتعلم خارج الصفوف، كما تضمنت مناهجنا القيم البانية لمجتمعنا والتي تعد سياجًا يحمي وطننا، كما استهدفت رؤية مصر الإصلاحية لتطوير المناهج مراعاة مواصفات خريج التعليم قبل الجامعي، وما تواجهه مصر من تحديات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ إذ استهدفت المناهج المطورة بناء مُواطن قادر على التواصل الحضاري واحترام التنوع وبناء حوار إيجابي مع الآخر، فضلًا عن اكتساب مهارات المواطنة الرقْمية.

وفي هذا الصدد تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير للإدارة المركزية لتطوير المناهج والمواد التعليمية، وتخص كذلك بالشكر مؤسسة نهضة مصر لمشاركتها الفاعلة في إعداد محتوى هذا الكتاب، كما تتقدم بالشكر لجميع خبراء الوزارة الذين أسهموا في إثراء هذا العمل.

تفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، ولقد كان هذا العمل نتاجًا للكثير من الدراسات والمقارنات والتفكير العميق والتعاون مع كثيرٍ من خبراء التربية في المؤسسات الوطنية والعالمية؛ لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي، ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعّالة.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنًا دون الإيمان العميق للقيادة السياسية المصرية بضرورة التغيير؛ فالإصلاح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة بناء المواطن المصري، ولقد تم تفعيل هذه الرؤية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات الصلة منها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة.

إن نظام تعليم مصر الجديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل؛ للارتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة لضمان مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.

|                          | ية ا                                     | مراجع                    | 5                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| خبیر مناهج<br>خبیر مناهج | د. جبريل أنور حميدة<br>د. سعيد عبدالحميد | خبیر مناهج<br>خبیر مناهج | د. إسماعيل محمد عبدالعاطي د. كمال عوض الله عبدالجواد |
| 5                        |                                          | إشراف                    |                                                      |
|                          | دسن                                      | د. أكرم ح                |                                                      |
|                          | تطوير المناهج                            | للإدارة المركزية ا       | رئيس                                                 |



# کلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أبنائي الطلاب.. زملائي المعلمين

بكل فخر واعتزاز يسعدني أن أشارككم تلك المرحلة الحاسمة في ملحمة التنمية الشاملة المستدامة، ويشارك فيها جميع أطياف الشعب المصري العظيم، وهذا يستدعي أن يكون لدينا منظومة تعليمية قوية تنتج جيلًا قادرًا على مواجهة التحديات الكبرى التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وأن تكون له الريادة في امتلاك مهارات المستقبل، ولهذا فإن الدولة المصرية تحرص على ترسيخ العلم من خلال بناء منظومة تعليمية على قدر عالٍ من الجودة، تمكن أبناءها من مهارات العصر وتجعلهم قادرين على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية في وقت يشهد العالم فيه ثورات صناعية متعاقبة.

وهذا يحتم علينا أن يكرس نظامنا التعليمي التأكيد على المهارات والفهم العميق وإنتاج المعرفة، وذلك من خلال بناء منظومة مناهج حديثة تتواكب مع التغيرات الحادثة على الأصعدة كافة، وتؤكد على التربية من أجل تنمية المهارات والقيم وعلى تكامل المعارف، وتعدد مصادر التعلم، ودمج التكنولوجيا لإثراء العملية التعليمية وتحسين نواتجها، وأن تتضمن أهم القضايا المعاصرة على المستويات كافة.

علينا أن نتكاتف جميعًا لمواصلة رحلة التطوير الدائم في ركائز التعليم، وتوفير أساليب الحداثة في منظومتنا التعليمية، والاهتمام بعناصرها، ودعمها بكل ما يسهم في ريادتها؛ للوصول إلى نظام تعليمي متميز.

تمنياتي لأبنائي الطلاب ولزملائي المعلمين بدوام التوفيق.



أ.د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفنى

# الْفَصْلُ الدِّرَاسِيُّ الأُوَّلُ

# المِحْوَرُ الثَّانِي

#### المِحْوَرُ الأُوَّلُ

# عَلَاقَاتِي مَعَ الْآخَرِينَ

# أَكْتَشِفُ ذَاتِي

تَعَلَّمْ لُغَةَ الإِشَارَةِ

#### القِيمَةُ: الاعْتِدَالُ

| ٤V | نَادِي القِرَاءَةِ                   |
|----|--------------------------------------|
| 01 | فَكِّرْ وَأَبْدِعْفَكِّرْ وَأَبْدِعْ |
| ΛΛ | فَكُّ وَلاحظْ                        |

#### القِيمَةُ: الاعْتِدَالُ

| II | أَسَاوِرُ الصَّدِيقَاتِ |  |  |
|----|-------------------------|--|--|
| 10 | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ      |  |  |
| ΡI | فَكِّرْ وَلاحظْ         |  |  |

## القِيمَةُ:المَوْضُوعِيَّةُ

| 0٦ | التَّعْدَادُ السُّكَّانِيُّ                                                                                    |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٦٠ | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ ﴿ ﴿ فَعَالَمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |  |  |
| าย | فَكُّ وَلاحظْفً                                                                                                |  |  |

#### القِيمَةُ:المَوْضُوعِيَّةُ

| ۲۰ | أَخْبَارُ الرِّيَاضَةِ |
|----|------------------------|
| ۲٤ | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ     |
| ۲۸ | فَكِّرْ وَلاحظْ        |

#### القِيمَةُ:الوَفَاءُ

| ٦0 | 9          | أَفْعَلُ: | مَاذَا  |
|----|------------|-----------|---------|
| 19 |            | ۅؘٲؘؠ۠ۮؚڠ | فَكِّرْ |
| ۷۳ | <b>,</b> j | وَلاحظ    | فَكِّرْ |

#### القِيمَةُ:الوَفَاءُ

| Γ¶ | الحَيَوَانَاتُ الوَفِيَّةُ      |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|
| ۳W | فَكِّرْ وَأَبْدِعْفَكِّرْ       |  |  |
| ۳۷ | فَكِّرْ وَلاحِظْفكِّرْ وَلاحِظْ |  |  |

## القِيمَةُ: الحِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْس

| ٧٤ | حِسَابٌ إِلِكُتُرُونِيُّ جَدِيدُ |
|----|----------------------------------|
| ۷۸ | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ               |
| ۸۲ | فَكِّ وَلاحظْ                    |

#### القِيمَةُ:الحِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْس

| ٣Λ | هَدِيَّةُ (يحيى)               |
|----|--------------------------------|
| ٤٢ | فَكِّرْ وَأَبْدِعْفَكِّرْ      |
| נז | فَكِّرْ وَلاحظْفَكِّرْ وَلاحظْ |



# الفَصْلُ الدِّرَاسِيُّ الثَّانِي

## المِحْوَرُ الرَّابِعُ

# المِحْوَرُ الثَّالِثُ

# مَسْئُولِيَّاتِي تِجَاهَ نَفْسِي وَعَالَمِي

#### مُثِتَمَٰ عِلَى مِ

تَعَلَّمْ نُغَةَ الْإِشَارَةِ ٢٦-٨٣

#### القِيمَةُ: الاعْتِدَالُ

| ILE | <br>مَنْزِلٌ جَدِيدٌ |
|-----|----------------------|
| IΓΛ | فَحِّ° مَأْدٍّا عُ   |

فَكِّرْ وَلاحِظْ .....فَكِّرْ وَلاحِظْ

#### القِيمَةُ: الاعْتِدَالُ

| ۸۸ | مَدِيقَةٌ جَدِيدَةٌ                  | , |
|----|--------------------------------------|---|
| ٩٢ | فَكِّرْ وَأَبْدِعْفَكِّرْ وَأَبْدِعْ | è |

فَكِّرْ وَلاحظْ .....

#### القِيمَةُ:المَوْضُوعِيَّةُ

| IMM | مُعَسْكُرُ التَّدرِيبِ    |
|-----|---------------------------|
| I۳۷ | فَكِّرْ وَأَبْدِعْفَكِّرْ |

فَكِّرْ وَلاحِظْ .....فكّر وَلاحِظْ

#### القِيمَةُ:المَوْضُوعِيَّةُ

| VP  | القَلِيلُ مِنَ المِلْحِ |
|-----|-------------------------|
| 1.1 | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ      |

فَكِّرْ وَلاحِظْ .....فَكِّرْ وَلاحِظْ

#### القِيمَةُ:الوَفَاءُ

| IEC | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حُبُّ الوَطنِ      |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|
| וצו |                                         | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ |
|     |                                         |                    |

فَكِّرْ وَلاحِظْ .....فَكِّرْ وَلاحِظْ

#### القِيمَةُ:الوَفَاءُ

| ŀ٦  | <br>القَسَــمُ         |
|-----|------------------------|
| II٠ | <br>فَكِّرْ وَأَبْدِعْ |
| IΙΕ | <br>فَكِّرْ وَلاحِظْ   |

#### القِيمَةُ:الحِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْس

| 101 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فِكُرٌ جَدِيدَةً   |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|
| 100 |                                         | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ |
| 109 |                                         | فَكِّرْ وَلاحظْ    |

# القِيمَةُ: الحِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْسِ

| 110 | <br>عِيدُ العُمَّالِ   |
|-----|------------------------|
| PII | <br>فَكِّرْ وَأَبْدِعْ |
| ICW | <br>فَكِّرْ وَلاحِظْ   |















القِيمَةُ: الاعْتدَالُ

الاعْتِدَالُ هُوَ التَّوَسُّطُ فِي الْأَفْعَالِ وَعَدَمُ المُبَالَغَةِ أَوِ الإِهْمَالِ.

ساق گالهاگ

«سَوْفَ أَصْنَعُ لَكُنَّ جَمِيعًا أَسَاوِرَ جَمِيلَةً كَسِوَارِي لِنَرْتَدِيَهَا مَعًا يَوْمَ الإِثْنَيْنِ!»، كَانَ هَذَا مَا قَالَتْهُ «سالي» بِحَمَاسٍ وَانْدِفَاعٍ حِينَ أَبْدَتْ صَدِيقَاتُهَا إِعْجَابَهُنَّ بِسِوَارِهَا الجَمِيلِ، وَانْهَلْنَ عَلَيْهَا جَمِيعًا بِطَلَبَاتِهِنَّ عَنْ أَشْكَالٍ وَأَلُوانٍ خَاصَّةٍ لأَسَاوِرِهِنَّ. تَعَجَّبَتْ «أَمل» وَسَأَلَتْهَا: «يَا (سالي)، هَلْ جَمِيعًا بِطَلَبَاتِهِنَّ عَنْ أَشْكَالٍ وَأَلُوانٍ خَاصَّةٍ لأَسَاوِرِهِنَّ. تَعَجَّبَتْ «أَمل» وَسَأَلَتْهَا: «يَا (سالي)، هَلْ تَقْصِدِينَ الإِثْنَيْنِ المُقْبِلَ أَمِ الَّذِي يَلِيهِ؟»، فَرَدَّتْ «سالي» بِكُلِّ ثِقَةٍ: «الإِثْنَيْنِ المُقْبِلُ بِالطَّبْعِ!».. قَرَدَّتْ «سالي» بِكُلِّ ثِقَةٍ: «الإِثْنَيْنِ المُقْبِلُ بِالطَّبْعِ!».. وَمَرَّةً أُخْرَى



وَطَوَالَ الأَيَّامِ التَّالِيَةِ قَضَتْ «سالي» مُعْظَمَ وَقْتِهَا بِغُرْفَتِهَا تَعْمَلُ عَلَى صُنْعِ الأَسَاوِرِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَتْ مِنْ وَاجِبَاتِهَا المَدْرَسِيَّةِ، وَلَمْ يَعُدْ بِإِمْكَانِهَا أَنْ تَنْضَمَّ إِلَى أُسْرَتِهَا لِقَضَاءِ الوَقْتِ مَعَهُمْ كَالمُعْتَادِ.. وَذَاتَ لَيْلَةٍ، وَفِي أَثْنَاءِ انْشِغَالِهَا، دَخَلَتْ أُخْتُهَا "دينا" لِتَطْمَئِنَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَعَهُمْ كَالمُعْتَادِ.. وَذَاتَ لَيْلَةٍ، وَفِي أَثْنَاءِ انْشِغَالِهَا، دَخَلَتْ أُخْتُهَا "دينا" لِتَطْمَئِنَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ لَهَا: «إِنَّنَا نَفْتَقِدُكِ يَا (سالي)، فَلَمْ نَعُدْ نَقْضِي وَقْتَنَا مَعًا». قَالَتْ «سالي» دُونَ أَنْ تَنْظُرَ لَلْخُتِهَا: «أَنَا مُنْشَغِلَةٌ جِدًّا هَذِهِ الأَيَّامَ»، فَذَهَبَتْ «دينا» لِوَالِدَتِهَا لِتُخْبِرَهَا بِأَنَّ «سالي» لَنْ تَنْظُرَ تَنْضَمَّ إِلَيْهِمُ اليَوْمَ أَيْضًا.



شَعَرَتْ «سالي» بِالجُوعِ، فَقَامَتْ لِتَتَنَاوَلَ شَيْئًا وَأَخْرَجَتْ بَعْضَ الأَطْبَاقِ مِنَ الثَّلاجَةِ، وَتَنَاوَلَتْ طَعَامَهَا وَهِيَ شَارِدَةٌ تُفَكِّرُ فِي أَنَّ غَدًا هُوَ آخِرُ فُرْصَةٍ للانْتِهَاءِ مِنْ صُنْعِ الأَسَاوِرِ لِصَدِيقَاتِهَا كَمَا وَعَدَتْهُنَّ؛ لِذَا فَقَدْ عَادَتْ سَرِيعًا لِتُكْمِلَ بَقِيَّةَ الأَسَاوِرِ، وَحِينَ شَعَرَتْ بِالإِرْهَاقِ قَامَتْ لِتَنَامَ وَهِيَ تَشْعُرُ بِالتَّوَتُّوِ.

فِي الصَّبَاحِ فُوجِئَتْ «سالي» بِوَالِدَتِهَا وَهِيَ تَقُولُ لَهَا: «هَلْ أَخْرَجْتِ الأَطْبَاقَ مِنَ الثَّلاجَةِ بِالأَمْسِ؟»، فَقَالَتْ «سالي»: "نَعَمْ يَا أُمِّي"، قَالَتِ الأُمُّ فِي لَوْمٍ: «لَقَدْ تَرَكْتِ الطَّعَامَ خَارِجَ الثَّلاجَةِ وَقَدْ فَسَدَ!».. تَذَكَّرَتْ «سالي» أَنَّهَا قَامَتْ لاسْتِكْمَالِ عَمَلِهَا دُونَ أَنْ تُعِيدَ الأَطْبَاقَ إِلَى الثَّلاجَةِ، فَقَالَتْ لأُمِّهَا فِي أَسَفٍ: «مَعْذِرَةً يَا أُمِّي وَلَكِنَّنِي كُنْتُ مُنْشَغِلَةً للغَايَةِ، فَاليَوْمَ فُرْصَتِي الظَّخِيرَةُ حَتَّى أَفِيَ بِوَعْدِي لِصَدِيقَاتِي وَلَا يَزَالُ أَمَّامِي الكَثِيرُ مِنَ العَمَل».



عِنْدَئِدٍ قَالَتِ الأُمُّ: «أَعْلَمُ أَنَّكِ كُنْتِ تَعْمَلِينَ بِجِدٍّ طَوَالَ الأَيَّامِ المَاضِيَةِ، لَكِنَّكِ لَمْ تُقَدِّرِي الوَقْتِ اللَّازِمَ لِتِلْكَ المُهِمَّةِ جَيِّدًا، كَمَا أَنَّكِ لَمْ تَلْتَفِتِي لِتَوْزِيعِ الوَقْتِ المُتَاحِ لَكِ، وَهُوَ مَا أَثَّرَ عَلَى قِيَامِكِ بِبَقِيَّةِ مَهَامِّكِ وَقَضَاءِ الوَقْتِ مَعَنَا، يُعْجِبُنِي حَمَاسُكِ تِجَاهَ مَا تُحِبِّينَهُ يَا (سالي).. وَلَكِنْ فِي رَأْيِكِ، هَلْ تَقْدِيرُكِ للوَقْتِ لِصُنْعٍ هَـذَا العَدَدِ كُلِّهِ مِنَ الأَسَاوِرِ كَانَ كَافِيًا دُونَ أَنْ يُؤَثِّر وَلَكِنْ فِي رَأْيِكِ، هَلْ تَقْدِيرُكِ للوَقْتِ لِصُنْعٍ هَـذَا العَدَدِ كُلِّهِ مِنَ الأَسَاوِرِ كَانَ كَافِيًا دُونَ أَنْ يُؤَثِّر عَلَى بَقِيَّةِ المَهَامِّ؟!»، فَكَّرَتْ «سالي» قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَتْ بِتَرَدُّدٍ: «كُنْتُ أَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَخْطَأْتُ فِي تَقْدِيرِي للأَسَفِ».

اَبْتَسَمَتِ الأُمُّ وَشَرَحَتْ لِـ«سالي» أَنَّ حَمَاسَنَا تِجَاهَ الأَشْيَاءِ قَدْ يَقُودُنَا -فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ- إِلَى اتِّخَاذِ قَرَارَاتٍ مُتَسَرِّعَةٍ قَدْ تُؤَدِّي بِنَا لِعَدَمِ الاعْتِدَالِ الَّذِي سَوْفَ يَجْعَلْنَا نَفْشَلُ الأَحْيَانِ- إِلَى اتِّخَاذِ قَرَارَاتٍ مُتَسَرِّعَةٍ قَدْ تُؤَدِّي بِنَا لِعَدَمِ الاعْتِدَالِ الَّذِي سَوْفَ يَجْعَلْنَا نَفْشَلُ فِي الالْتِزَامِ بِالارْتِبَاطَاتِ المُهِمَّةِ الأُخْرَى، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ تَوَاذُنِ يَوْمِنَا وَعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى تَحْقِيقِ أَهْدَافِنَا كَمَا حَدَثَ مَعَكِ، وَلَكِنْ لَا تَقْلَقِي سَأْسَاعِدُكِ أَنَا وَأُخْتُكِ «دينا» حَتَّى تَفِي بَوَعْدِكِ. بوعْدِكِ.





# 25

## ضَعْ عَلَامَةَ ( ٧ ) أَمَامَ كُلِّ تَعْبِيرٍ يَدُلُّ عَلَى التَّصَرُّفِ المُعْتَدِلِ:

- الغَضَبُ الشَّدِيدُ عِنْدَ الخَطَأَ فِي الإِجَابَةِ عَنْ الشَّوَّالِ.
- دَائِمًا أَخْتَارُ مُمَارَسَةَ الأَنْشِطَةِ المُمْتِعَةِ عَلَى حِسَابِ مَسْئُولِيَّاتِي.
  - الحُزْنُ وَالبُكَاءُ عَلَى ضَيَاعٍ أَدَوَاتِي.
  - أَعْتَرِفُ بِحُـدُودِ قُدْرَاتِي وَأَطْلُبُ المُسَاعَدَةَ عِنْـدَ الحَاجَةِ.
    - اً خُذُ مَهَامَّ إِضَافِيَّةٍ رَغْمَ انْشِغَالِي.
  - انْشِغَالِي فِي اللَّعِبِ وَنِسْيَانُ قَضَاءِ الوَقْتِ مَعَ أُسْرَتِي.
    - التَّنَاوُلُ المُفْرِطُ للوَجْبَةِ المُفَضَّلَةِ لِي.





فَشِـاط ٢

ُ رَتِّبِ الخُطُوَاتِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَقُومَ بِهَا «سالي » كَيْ تَصِلَ إِلَى الاعْتِدَالِ وَالقَرَارِ المُنَاسِبِ:



# اكْتُبِ النَّتِيجَةَ المُتَرَبِّبَةَ عَلَى كُلِّ مَوْقِفٍ مِمَّا يَلِي:

| والترقيق | المُوْقِثُ                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | الأَكْلُ المُفْـرِطُ قَبْـلَ مَوْعِـدِ<br>التَّدْرِيـبِ مُبَاشَـرَةً.                                          |
|          | بَـدْءُ النَّشَـاطِ قَبْـلَ الاسْـتِمَاعِ<br>لإِرْشَـادَاتِ المُعَلِّـمِ.                                      |
|          | التَّحَمُّ سُ الزَّائِدُ لِتَنْفِيـذِ أَكْثَرَ<br>مِنْ مُهِمَّةٍ فِي آنٍ وَاحِـدٍ.                             |
|          | الإِجَابَـةُ عَــنِ الأَسْـئِلَةِ قَبْــلَ<br>التَّفْكِيــرِ فِيهَــا،                                         |
|          | التَّخْطِيطُ قَبْلَ القِيَامِ بِالمَهَامِّ<br>الَّتِي تُفَضِّلُ الاشْتِرَاكُ فِيهَا<br>وَالاسْتِعْدَادَ لَهَا. |
|          | التَّرَيُّثُ قَبْلَ التَّطَوُّعِ لِمُسَاعَدَةِ<br>الآخَرِينَ،                                                  |
| 3        |                                                                                                                |

# ا خَيَّلْ وَاكْتُبْ:

تَخَيَّلْ أَنَّكَ تَعْمَلُ صَحَفِيًّا بِمَجَلَّةِ الْمَدْرَسَةِ وَتَرُدُّ عَلَى أَسْئِلَةِ القُرَّاءِ، اخْتَرْسُؤَالًا مِنَ السُّؤَالَيْنِ الآتِيَيْنِ وَضَعْ للقَارِئِ الْحَلَّ الأَنْسَبَ فِي شَكْلِ خُطُوَاتٍ:



7

اسْمِي «رفيق» وَأَنَا بِالصَّفِّ السَّادِسِ الابْتِدَائِي، دَائِمًا مَا أَعْرِضُ المُسَاعَدَاتِ عَلَى أَصْدِقَائِي وَالآخَرِينَ، لَكِنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ مُسَاعَدَةَ الجَمِيعِ كَمَا وَعَدْتُهُمْ نَظَرًا لِضِيقِ الوَقْتِ، وَهُوَ مَا يُسَبِّبُ لِي الكَثِيرَ مِنَ المُشْكِلَاتِ؛ فَمَاذَا أَفْعَلُ؟

| -      |
|--------|
|        |
| <br>-1 |
| <br>-۲ |
| <br>_w |

5

اسْمِي «مريم» وَأَنَا بِالصَّفِّ الخَامِسِ الابْتِدَائِي، عَرَضْتُ عَلَى فَرِيقِ الإِذَاعَةِ المَدْرَسِيَّةِ أَنْ أُقَدِّمَ فِقْرَةَ قِرَاءَةِ الأَخْبَارِ، لَكِنَّنِي لَمْ أُلاحِظِ احْتِيَاجِي لأَنْ أَسْتَعِدَّ لامْتِحَانَاتِي فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ؛ فَمَاذَا أَفْعَلُ؟

| سِيتَادِي دِي الوَحْدِ تَعْشِدِ. فَسَادَا الْعَلَ |       |
|---------------------------------------------------|-------|
|                                                   |       |
|                                                   |       |
|                                                   | <br>  |
|                                                   | <br>  |
|                                                   | <br>w |
|                                                   |       |







# و تَقْيِيمُ فَكَرْ وَاكْتُبْ:







#### الِحْوَرُ الأَوَّلُ: أَكْتَشِفُ ذَاتي

القِيمَةُ: المَوْضُوعِيَّةُ

٢

المَوْضُوعِيَّةُ هِيَ أَنْ تُشَارِكَ الحَقَائِقَ دُونَ تَحَيُّزٍ أَوْ تَأَثُّرٍ بِرَأْيِكَ الشَّخْصِيِّ. 🔲 💶

# أُفْتِارُ الرِّيَاضِيَّ

انْطَلَقَتِ الصَّافِرَةُ الأَخِيرَةُ لِيُعْلِنَ الحَكَمُ انْتِهَاءَ المُبَارَاةِ بِخَسَارَةِ الفَرِيقِ الَّذِي يُمَثِّلُ مَدْرَسَةَ «ندى»، مَعَ اسْتِهْجَانِ كَثِيرٍ مِنَ اللَّاعِبِينَ وَاعْتِرَاضِهِمْ عَلَى قَرَارَاتِ الحَكَمِ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ المُشَجِّعِينَ الَّذِينَ طَالَبُوا بِإِعَادَةِ المُبَارَاةِ! وَفِي هَذِهِ الأَثْنَاءِ -وَرَغْمَ حُزْنِهَا لِخَسَارَةِ فَرِيقِهَا- كَانَتْ «ندى» تُنْهِي تَدْوِينَ مُلاَحَظَاتِهَا الكَامِلَةِ عَلَى أَحْدَاثِ المُبَارَاةِ لِتَسْتَعِينَ بِهَا فِي كِتَابَةِ أَخْبَارِ الرِّيَاضَةِ بِالمَجَلَّةِ المَدْرَسِيَّةِ.

وَمَعَ انْتِهَاءِ اليَوْمِ الدِّرَاسِيِّ عَادَتْ «ندى» إِلَى مَنْزِلِهَا فَفَرَغَتْ مِنْ وَاجِبَاتِهَا المَدْرَسِيَّةِ، ثُمَّ كَتَبَتْ أَخْبَارَ الرِّيَاضَةِ الخَاصَّةَ بِالمَدْرَسَةِ وَمِنْ أَهَمِّهَا هَذِهِ المُبَارَاةُ الأَخِيرَةُ؛ لِتَعْرِضَهَا غَدًا عَلَى كَتَبَتْ أَخْبَارَ الرِّيَاضَةِ الخَاصَّةَ بِالمَدْرَسَةِ وَمِنْ أَهْمِّهَا هَذِهِ المُبْارَاةُ الأَشْبُوعِيَّةِ.. وَفِي الاجْتِمَاعِ أَثْنَى المُعَلِّمِ فِي خِلَالِ اجْتِمَاعِ جَمَاعَةِ الصَّحَافَةِ لِإِعْدَادِ المَجْلَّةِ الأُسْبُوعِيَّةِ.. وَفِي الاجْتِمَاعِ أَثْنَى المُعَلِّمِ فَي خِلَالِ اجْتِمَاعِ مَهَارَةِ «ندى» وَحُسْنِ أُسْلُوبِهَا وَصِيَاغَتِهَا وَسَرْدِهَا للأَحْدَاثِ بِشَكْلٍ سَلِسٍ وَبَسِيطٍ، المُعَلِّمُ عَلَى مَهَارَةِ «ندى» وَحُسْنِ أُسْلُوبِهَا وَصِيَاغَتِهَا وَسَرْدِهَا للأَحْدَاثِ بِشَكْلٍ سَلِسٍ وَبَسِيطٍ، وَبَعْدَ أَنْ فَرَغُوا مِنْ إِعْدَادِ المَجَلَّةِ ذَهَبَ أَعْضَاءُ فَرِيقِ الصَّحَافَةِ لِتَعْلِيقِهَا بِالفِنَاءِ بِمُسَاعَدَةِ وَبَعْدَ أَنْ فَرَغُوا مِنْ إِعْدَادِ المَجَلَّةِ ذَهَبَ أَعْضَاءُ فَرِيقِ الصَّحَافَةِ لِتَعْلِيقِهَا بِالفِنَاءِ بِمُسَاعَدَة



فِي الفُسْحَةِ لاحَظَتْ «ندى» أَنَّ أَعْضَاءَ فَرِيقِ الكُرَةِ يَقِفُونَ أَمَامَ المَجَلَّةِ وَيَقْرَءُونَ مَا بِهَا بِهَا بِهَا مِالْمُتِمَامِ، وَكَانَ يَبْدُو عَلَيْهِمُ الضِّيقُ وَالانْزِعَاجُ. سَمِعَتْهُمْ «ندى» وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ تِلْكَ الأَخْبَارَ عَلَيْهِمُ الضِّيقُ وَالانْزِعَاجُ. سَمِعَتْهُمْ «ندى» وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ تِلْكَ الأَخْبَارَ عَيْرُضْنَا لَهُ!».

تَعَجَّبَتْ «ندى» مِنْ رُدُودِ أَفْعَالِ زُمَلائِهَا وَكَيْفَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَوَصَّلُوا لِسَبَبِ خَسَارَتِهِمُ الحَقِيقِيِّ وَهُوَ اسْتِهْتَارُهُمْ بِالخَصْمِ، وَكَيْفَ أَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ عَلَى دِرَاسَةِ أَسْبَابِ الخَسَارَةِ حَتَّى يَتَجَنَّبُوهَا فِي المُبَارَاةِ المُقْبِلَةِ! لَكِنَّهَا أَيْضًا ظَنَّتْ أَنَّ كِتَابَتَهَا رُبَّمَا تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ، فَتَوَجَّهَتْ إِلَى المُعَلِّمِ لِتَسْأَلُهُ: «هَلْ أَخْطَأْتُ فِي كِتَابَةِ الخَبَرِ؟ (خَسَارَةٌ قَاسِيَةٌ مِنْ فَرِيقٍ مُتَوسِّطِ الأَدَاءِ)؛ أَلْيَسَ هَذَا مَا حَدَثَ؟!».



هَـدَّأَ المُعَلِّمُ مِـنْ قَلَـقِ «نـدى» وَقَـالَ: «بَلَى، هَـذَا مَـا حَـدَثَ بِالفِعْـلِ وَلَقَـدْ كَتَبْتِ مَقَالَـكِ بِاحْتِـرَافٍ وَلَـمْ تَتَحَيَّزِي لأَيٍّ مِـنَ الفَرِيقَيْنِ فِي كِتَابَةِ الحَقِيقَةِ كَامِلَةً، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِـنَ النَّـاسِ يَجِـدُونَ صُعُوبَةً فِي الاعْتِرَافِ وَهُـوَ مَا نُسَمِّيهِ المَوْضُوعِيَّةَ، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِـنَ النَّـاسِ يَجِـدُونَ صُعُوبَةً فِي الاعْتِرَافِ بِالحَقِيقَةِ نَظَرًا لانْتِمَاءَاتِهِـمْ أَوْ مُيُولِهِـمْ، فَتَجِدِينَهُمْ دَائِمًا مَـا يُدَافِعُـونَ عَمَّـا يُحِبُّـونَ بِالحَقِيقَةِ نَظَرًا لانْتِمَاءَاتِهِـمْ أَوْ مُيُولِهِمْ، فَتَجِدِينَهُمْ دَائِمًا مَـا يُدَافِعُـونَ عَمَّـا يُحِبُّـونَ دُونَ النَّظَـرِ للحَقِيقَـةِ أَوِ المَوْضُوعِيَّـةِ، وَلَكِـنْ عَلَيْـكِ أَنْ تَضَعِـي فِـي الاعْتِبَـارِ هَـذَا دُونَ النَّطَـرِ للحَقِيقَـةِ أَو المَوْضُوعِيِّـة، وَلَكِـنْ عَلَيْـكِ أَنْ تَضَعِـي فِـي الحِصَّةِ المُقْبِلَـةِ».



فِي الحِصَّةِ التَّالِيَةِ سَأَلَ المُعَلِّمُ تَلامِيذَهُ عَنْ آرَائِهِمْ فِي المَجَلَّةِ لِهَذَا الأُسْبُوعِ، فَرَفَعَ «زين» يَدَهُ وَتَحَدَّثَ قَائِلًا: «المَجَلَّةُ الأُسْبُوعِيَّةُ أَعْجَبَتْنِي بِشِدَّةٍ، وَلَكِنْ أَخْبَارُ الرِّفَعَ قَائِلًا: «المَجَلَّةُ الأُسْبُوعِيَّةُ أَعْجَبَتْنِي بِشِدَّةٍ، وَلَكِنْ أَخْبَارُ الرِّيَاضَةِ لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً، فَقَدْ لَعِبْنَا بِشَكْلٍ جَيِّدٍ جِدًّا وَكُنَّا الأَقْضَلَ وَنَسْتَحِقُّ اللَّيَاضَةِ لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً، فَقَدْ لَعِبْنَا بِشَكْلٍ جَيِّدٍ جِدًّا وَكُنَّا الأَقْضَلَ وَنَسْتَحِقُّ الفَوْزَ»، فَسَأَلَهُ المُعَلِّمُ: «هَـلْ قَرَأْتَ المَقَالَ بِالكَامِلِ يَا (زين) لِتَحْكُمَ ؟».

أَجَابَهُ «زين» بِتَرَدُّدٍ: «لَا.. لَمْ أَقْرَأْهُ، لَكِنَّنِي كُنْتُ مِنْ ضِمْنِ أَعْضَاءِ الفَرِيقِ».

قَالَ المُعَلِّمُ: إِذَا قَرَأْتَ المَقَالَ فَسَتَجِدُ أَنَّهَا أَشَارَتْ إِلَى الإِيجَابِيَّاتِ وَالسَّلْبِيَّاتِ أَيْضًا، كَمَا أَنَّهَا أَوْضَحَتْ كَيْفَ نَتَجَنَّبُ هَذِهِ السَّلْبِيَّاتِ فِي المُبَارَيَاتِ المُقْبِلَةِ دُونَ تَحَيُّزٍ لِمَدْرَسَتِهَا، وَهُو مَا نُسَمِّيهِ «المَوْضُوعِيَّةَ». صَمَتْ «زين» وَكَذَلِكَ التَّلامِيذُ وَهُمْ يُفَكِّرُونَ فِي حَدِيثِ المُعَلِّمِ، وَقَدْ بَدَا عَلَيْهِ الاقْتِنَاعُ بِأَنَّهُ سَوْفَ يَعُودُ لِقَالْ بِعِنَايَةٍ لِيَسْتَفِيدَ مِنْهُ.





75

## اقْرَأ النَّمُوذَجَ، ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ:

المَوْضُوعِيَّةُ فِي الأَخْبَارِ هِي أَسَاسُ الصَّحَافَةِ الجَادَّةِ القَائِمَةِ عَلَى قِيَمٍ مِهْنِيَّةٍ عَالِيَةٍ، فَالخَبَرُ الصَّحَفِيُّ المَوْضُوعِيُّ هُ وَ الَّذِي يَسْتَنِدُ إِلَى حَقَائِقِ حَقَائِقَ يُمْكِنُ التَّأَكُّدُ مِنْهَا بِالأَدِلَّةِ وَيَهْدِفُ إِلَى تَقْدِيمِ هَذِهِ الحَقَائِقِ حَقَائِقَ يُمْكِنُ التَّأَكُّدُ مِنْهَا بِالأَدِلَّةِ وَيَهْدِفُ إِلَى تَقْدِيمِ هَذِهِ الحَقَائِقِ حَتَّى يُسَاعِدَ القَارِئَ عَلَى تَكُوينِ رَأْيِهِ بِنَفْسِهِ؛ فَيَسْتَخْدِمُ كَاتِبُهُ لُغَةً مُحَايِدةً وَيَتَجَنَّبُ وَصْفَ الأَشْخَاصِ بِشَكْلٍ سَلْبِيٍّ أَوْ إِيجَابِيٍّ.. وَتَقُومُ مُحَايِدةً وَيَتَجَنَّبُ وَصْفَ الأَشْخَاصِ بِشَكْلٍ سَلْبِيٍّ أَوْ إِيجَابِيٍّ.. وَتَقُومُ المَوْضُوعِيَّةُ عَلَى عِدَةِ شُرُوطٍ، مِنْ أَهَمِّهَا: الفَصْلُ بَيْنَ الحَقِيقَةِ وَالرَّيَّ، وَالحِيَادُ، وَأَنْ يَكُونَ الخَبَرُ ذَا أَهَمِّيَّةٍ للقَارِئِ، وَيَجِبُ عَلَى الكَاتِبِ أَنْ يَلْتَرْمَ بِالحَقِيقَةِ مَهْمَا كَلَّفَهُ ذَلِكَ مِنْ مُضَايَقَاتٍ.

• مَا الهَدَفُ مِنَ الخَبَرِ الصَّحَفِيِّ المَوْ<mark>ضُوعِيِّ؟</mark>

• كَيْفَ يَضْمَنُ الكَاتِبُ عُنْصُرَ المَوْضُوعِيَّةِ فِي الأَخْبَارِ الصَّحَفِيَّةِ؟

اذْكُرْ أَهَمَّ شُرُوطِ المَوْضُوعِيَّةِ فِي كِتَابَةِ خَبَرِ صَحَفِيًّ:





# أَيُّ الأَخْبَارِ الآتِيَةِ مَوْضُوعِيُّ وَأَيُّهَا مُتَحَيِّزُ ؟ وَلِمَاذَا ؟

|           |                                | 7                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السَّبَبُ | مَوْضُوعِيُّ أَمْ مُتَحَيِّزُ؟ | الخَـبَرُ                                                                                                                |
|           |                                | مَا حَدَثَ فِي المُبَارَاةِ مِنْ<br>مَهَازِلَ تَحْكِيمِيَّةٍ يَجِبُ<br>مُوَاجَهَتُهُ مِنْ قِبَلِ إِدَارَةِ<br>النَّادِي. |
|           |                                | لَمْ يَكُنِ الحَكَمُ كُفْئًا أَوْ<br>ذَا خِبْرَةٍ كَافِيَةٍ تَسْمَحُ لَهُ<br>بِتَحْكِيمِ هَذِهِ المُبَارَاةِ.            |
|           |                                | قَرَارُ ضَرْبَةِ الجَزَاءِ كَانَ<br>حُكْمًا غَيْرَ سَلِيمٍ وَأَنَّ<br>الضَّرْبَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.                      |
|           |                                | فَازَ الفَرِيقُ الأَزْرَقُ عَلَى الفَرِيقِ الأَصْفَرِ ٢-١ فِي مُبَارَاةِ الأَمْسِ.                                       |
| ro 30     | 20                             | 165                                                                                                                      |

# اقْرَأْ أَنْوَاعَ الأَخْبَارِ الآتِيَةِ، ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ: ٣ لَمُ الْجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ:

مَقَالٌ نَقْدِيُّ لأَحَدِ الأَقْلَامِر إِعْلَانٌ عَنْ مُنْتَجٍ جَدِيدٍ

خَبَرُ تَرَشُّحِكَ رَئِيسًا للَّجْنَةِ الرِّيَاضِيَّةِ بِمَدْرَسَتِكَ مَقَالٌ خَبَرِيٌّ عَنْ مَجْهُودَاتِ إِدَارَة مَدْرَسَتِكَ لِمُسَاعَدَةِ فَرِيقِ الكَشَّافَةِ

- فَكِّرْ فِي أَنْوَاعِ هَـذِهِ الأَخْبَارِ وَحَـدِّدْ مَا إِذَا كَانَتْ كِتَابَتُهَا أَفْضَلَ بِشَـكْلِ مَوْضُوعِيٍّ أَمْ ذَاتِيٍّ:
- اكْتُبْ بَعْضَ المَوْضُوعَاتِ الأُخْرَى الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ نَكْتُبَ عَنْهَا بِشَكْلِ غَيْدٍ مَوْضُوعِيِّ:





|--|

# أنسًا ط ع اكْتُبْ:

| ـرِ مُبَــارَاةٍ لِفَرِيقِـكَ المُفَضَّــلِ بِعَــدَدِ كَلِمَــاتٍ<br>رَاعِيًـا أَنْ يَكُــونَ عُنْوَانُـهُ وَمَضْمُونُـهُ مَوْضُوعِيًّـا: | اكْتُـبْ خَبَـرًا صَحَفِيًّـا عَـنْ آخِ     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| رَاعِيًا أَنْ يَكُـونَ عُنْوَانُـهُ وَمَضْمُونُـهُ مَوْضُوعِيًّا:                                                                          | يَتَرَاوَحُ بَيْنَ (٦٠ وَ١٠٠) كَلِمَـةٍ، مُ |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                            |                                             |

تَأَكَّدْ مِنَ العَنَاصِرِ الآنِيَةِ فِي كِتَابَتِكَ، وَهِيَ:

(٢- التَّحَقُّقُ مِنَ المَصَادِرِ.)

١- اخْتِيَارُ الكَلِمَاتِ.

٣- مُرَاعَاةُ آرَاءِ جَمِيعِ الأَطْرَافِ.







# هِ تَقْیِیمٌ فَکِّرْ وَاکْتُبْ:

| رْ مَعْنَى المَوْضُوعِيَّةِ وَأَهَمَّ شُرُوطِهَا:         | اذْکُ          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| رْ فَوَائِدَ كِتَابَةِ الأَخْبَارِ بِشَكْلٍ مَوْضُوعِيٍّ: | اذْكُ          |
| ى يَكُونُ التَّحَيُّزُ أَمْرًا عَادِلًا؟                  | , π̄ο <u>"</u> |

مَتَى يَكُونُ مَقْبُولًا أَنْ أَكْتُبَ مَنْشُورًا بِشَكْلٍ فِيهِ بَعْضُ التَّحَيُّزِ ؟

مذكرات جاهيرة mozkratgahza.com



#### القِيمَةُ: الوَفَاءُ



الوَفَاءُ هُوَ الحِفَاظُ عَلَى العَهْدِ وَالالْتِزَامُ بِهِ، وَهُوَ الْإِخْلَاصُ وَالاعْتِرَافُ بالجَمِيلِ وَالفَضْلِ.

# العَيْوَالَاكُ الوَقِيَّةِ

وَقَفَ «صالح» وَوَالِدُهُ أَمَامَ أَرْفُفِ الدُّمَى فِي مَحَلِّ اللُّعَبِ لِيَخْتَارَا لُعْبَةً لابْنِ عَمِّهِ الصَّغِيرِ «سعيد». أَمْسَكَ «صالح» بِدُمْيَةٍ بَدِيعَةٍ تُصَوِّرُ فِيلًا رَمَادِيَّ اللَّوْنِ ذَا خُرْطُومٍ طَوِيلٍ مَلْفُوفٍ وَلَيْ رَمَادِيَّ اللَّوْنِ ذَا خُرْطُومٍ طَوِيلٍ مَلْفُوفٍ وَأَنْيَابٍ بَيْضَاءَ تَجْعَلُ هَيْئَتَهُ جَمِيلَةً، قَالَ «صالح» لِوَالِدِهِ: «سَوْفَ يُحِبُّ (سعيد) هَذِهِ الدُّمْيَةَ!»، وَاشْتَرَى الدُّمْيَةَ، ثُمَّ انْطَلَقَا لِمَنْزِلِ عَمِّهِ لِيَطْمَئِنَّا عَلَى «سعيد»



عِنْدَ وُصُولِهِمَا لِمَنْزِلِ العَمِّ، كَانَتِ الأُمُّ تُعْطِيهِ الدَّوَاءَ وَقَدْ بَدَا عَلَى وَجْهِهَا مَلامِحُ القَلَقِ عَلَى صَغِيرِهَا، وَطَلَبَ العَمُّ مِنْ أَخِيهِ وَمِنِ ابْنِهِ «صالح» أَنْ يَرْتَدِيَا كِمَامَتَيْنِ فِي أَثْنَاءِ الزِّيَارَةِ لِحِمَايَةِ أَنْفُسِهِمَا مِنَ العَدْوَى..وَحِينَ رَأَى «سعيد» ابْنَ عَمِّهِ، أَشْرَقَ وَجُهُهُ المُرْهَقُ وَحَيَّاهُمَا لِحِمَايَةِ أَنْفُسِهِمَا مِنَ العَدْوَى..وَحِينَ رَأَى «سعيد» ابْنَ عَمِّهِ، أَشْرَقَ وَجُهُهُ المُرْهَقُ وَحَيَّاهُمَا بِصَوْتٍ وَاهِنٍ، وَاقْتَرَبَ «صالح» مِنْ «سعيد» وَهُو يُخْرِجُ دُمْيَةَ الفِيلِ مِنْ حَقِيبَتِهِ.. فَرِحَ «سعيد» عِنْدَمَا فَاجَأَهُ «صالح» بِالهَدِيَّةِ وَبَدَتِ السَّعَادَةُ عَلَى وَجْهِهِ الشَّاحِبِ، وَقَالَ: «كَيْفَ عَرَفْتَ يَا «صالح» أَنَّ الفِيلَ هُو حَيَوانِي المُفَضَّلُ؟!»، ثُمَّ ابْتَسَمَ وَهُو يَقُولُ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ: «هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الفِيلَ هُو حَيَوانِي المُفَضَّلُ؟!»، ثُمَّ ابْتَسَمَ وَهُو يَقُولُ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ: «هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الفِيلَةَ تَرْتَعِدُ مِنَ الفِئْرَانِ؟!». فَرِح «صالح» بِأَنَّ هَدِيَّتُهُ قَدْ جَعَلَتِ ابْنَ عَمِّهِ يَتُهُ لَا تَعْلَمُ أَنَّ الفِيلَةَ تَرْتَعِدُ مِنَ الفِئْرَانِ؟!». فَرِح «صالح» بِأَنَّ هَدِيثَهُ قَدْ جَعَلَتِ ابْنَ عَمِّهِ يَتُهُ فَدْ قَالَ لَهُ وَهُو مَسْرُورٌ بِتَبَادُلِ الحَدِيثِ مَعَهُ: «حَقًّا؟! إِنَّهَا مَعْلُومَةٌ شَائِقَةٌ! يَنْسَى مَرَضَهُ؛ لِذَا فَقَدْ قَالَ لَهُ وَهُو مَسْرُورٌ بِتَبَادُلِ الحَدِيثِ مَعَهُ: «حَقًّا؟! إِنَّهَا مَعْلُومَةٌ شَائِقَةٌ! فَهُلْ تَعْلَمُ أَنْتَ أَنَّ الفِيلَ يُعَدُّ مِنْ أَكْثَرِ الحَيَوَانَاتِ وَفَاءً؟!»، تَعَجَّبَ «سعيد» وَقَالَ: «كَيْفَ هَلَا تَعْلَمُ أَنْتَ أَنَّ الفِيلَ يُعَدُّ مِنْ أَكْثَرِ الحَيَوَانَاتِ وَفَاءً؟!»، تَعَجَّبَ «سعيد» وَقَالَ: «كَيْفَ



قَالَ «صالح»: «إِنَّ الأَفْيَالَ تَمْتَازُ بِالتَّرَابُطِ العَائِلِيِّ، فَمَثَلًا حِينَ نَتَعَرَّضُ بِيئَتُهَا للجَفَافِ تَقُودُ الجَدَّةُ -وَهِيَ الأَكْبَرُ سِنَّا بِالطَّبْعِ- القَطِيعَ للبَحْثِ عَنِ المَاءِ، فِيمَا تَحْمِي الأُمُّهَاتُ -فِي أَثْنَاءِ رِحْلَةِ الجَدَّةُ -وَهِيَ الأَكْبَرُ سِنَّا بِالطَّبْعِ- القَطِيعَ للبَحْثِ عَنِ المَاءِ، فِيمَا تَحْمِي الأُمُّهَاتُ -فِي أَثْنَاءِ رِحْلَةِ المَرْضِ الهِجْرَةِ- الصِّغَارَ مِنَ الحَيَوَانَاتِ المُفْتَرِسَةِ بِاحْتِوَائِهَا دَائِمًا فِي وَسَطِ القَطِيعِ، وَعِنْدَ المَرْضِ وَاللَّهِجْرَةِ- الصِّغَارَ مِنَ الحَيَوَانَاتِ المُفْتَرِسَةِ بِاحْتِوَائِهَا دَائِمًا فِي وَسَطِ القَطِيعِ، وَعِنْدَ المَرْضِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَلْ يَتْرُكُ القَطِيعِ الفِيلَ المَرِيضَ، كَمَا أَنَّهَا تُقِدِّمُ العَزَاءَ وَتُبْدِي حُزْنَهَا لِمَنْ يَمُوتُ مِنْهَا!».. وَقَالَ لِـ«صالح»: «لَقَدْ أَحْبَبْتُ الفِيلَةَ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ وَأَكْثَرَ»، وَقَالَ لِـ«صالح»: «لَقَدْ أَحْبَبْتُ الفِيلَةَ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ»، وَقَالَ لِـ«صالح»: «لَقَدْ أَحْبَبْتُ الفِيلَةَ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ»، وَقَالَ لِـ«صالح»:

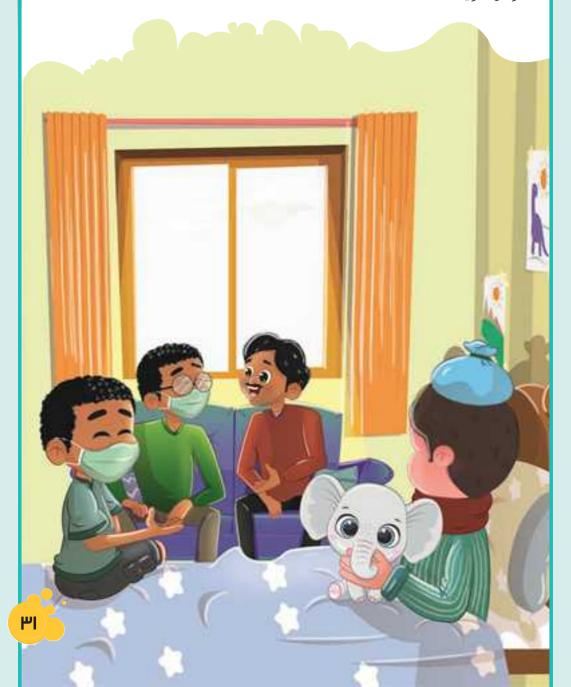

وَهُنَا دَخَلَتْ وَالِـدَةُ «سعيد» لِتَطْمَئِنَّ عَلَيْـهِ، فَوَضَعَـتْ كَفَّهَا عَلَى جَبِينِـهِ لِتَتَأَكَّدَ مِنِ اعْتِدَالِ دَرَجَةِ حَـرَارَةِ جِسْمِهِ، فَقَـالَ لَهَا «سعيد»: «أَشْكُرُكِ يَا أُمِّي، فَقَالَ لَهَا «سعيد»: «أَشْكُرُكِ يَا أُمِّي، فَقَالَ لَهَا وَتَرْعَاهَا!»..ضَحِكَ فَأَنْتِ وَأَبِي تَهْتَمَّانِ بِي وَتَرْعَىانِنِي كَمَا تَهْتَمُّ الفِيلَةُ بِصِغَارِهَا وَتَرْعَاهَا!»..ضَحِكَ الجَمِيعُ، وَأَخَـذَتِ الأُمُّ الدُّمْيَةَ مِـنْ «صالح» وَهِـيَ تَقُـولُ ضَاحِكَةً: «سَـوْفَ أَعْتَنِي بِهَا هِـيَ الأُخْـرَى!».





# 

|   | و<br>و   | ڪ ث          | ب ب         | ب ر     | į            |   |
|---|----------|--------------|-------------|---------|--------------|---|
|   | <u>ر</u> | <b>.</b> (9) | <b>7</b> (V | Ċ       | ر ع          |   |
| ( | ان ض     | الا          | <b>ا</b> ش  | س (۲    | <u>ا</u> ز   |   |
|   | ف (      | ا غ          | ه ع         | Liv (IV | <b>4</b> (n) | 1 |
|   | ن        | (E           | J           | ال ك    | ا) ق         | 1 |
|   |          |              | م ي         | س و     | <u> </u>     |   |

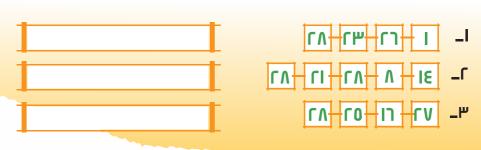





# يَتَمَتَّعُ الشَّخْصُ الوَفِيُّ بِثِقَةٍ مَنْ حَوْلَهُ. 📵

# اخْتَرْأَحَدَ هَذِهِ الأَفْعَالِ وَاكْتُبْ لِمَاذَا يُعَبِّرُعَنِ الْوَفَاءِ:

|  | التَّسَامُحُ عِنْدَ الخَطَأَ.                   |
|--|-------------------------------------------------|
|  | الصِّــدْقُ،                                    |
|  | عَدَمُ البَوْحِ بِالأَسْرَارِ عِنْدَ الخِصَامِ. |
|  | الدِّفَاعُ عَنِ الصَّدِيقِ،                     |

| W in |
|------|



۳٤

#### ا نَاقِشِ الصُّوَرَ وَاكْتُبْ لِمَاذَا يُمَثِّلُ الفِعْلُ الوَفَاءَ للوَطَنِ: الْعَلْمُ الْوَفَاءَ للوَطَنِ:

| امه |          |     |
|-----|----------|-----|
| J   | The last | 200 |
|     |          |     |

| Ü         |      |
|-----------|------|
| <br>      | <br> |
|           |      |
|           |      |
| <br>      | <br> |
| <br>••••• | <br> |



| P. Land | 16  |          |    | X. | Ì        |
|---------|-----|----------|----|----|----------|
|         |     | A        | A  | 1  | 4000     |
|         |     | 夏        | -  | *  | STATE OF |
| 138     | 100 | <b>1</b> | 23 | 1  |          |
|         |     | 5        | 1  |    |          |
| -33     |     | Barrett  | 1  |    |          |

| V                           |  |
|-----------------------------|--|
| Charles and the charles and |  |

| ••••• | <br> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-------|------|-----------------------------------------|
| ••••• | <br> | •••••                                   |



# اكْتُبْ كَيْفَ سَيَشْعُرُ كُلُّ شَخْصٍ بِالْمَوَاقِفِ الْآتِيَةِ وَلِمَاذَا تَعَدُّ كُلُّ مِنْهَا مِنْ صُوَرِ الوَفَاءِ: تُعَدُّ كُلُّ مِنْهَا مِنْ صُوَرِ الوَفَاءِ:



عَرَضْتَ عَلَى وَالِدَيْكَ أَنْ تَعْتَنِيَ بِأُخْتِكَ الصَّغِيرَةِ بِضْعَ سَاعَاتٍ؛ لِأَنَّ لَدَيْهِمَا عَمَلًا.

اتَّصَلْتَ بِأَقْرِبَائِكَ؛ للتَّهْنِئَةِ بِأَحَدِ الأَعْيَادِ،

5

5



الْتَزَمْتِ بِوَعْدِكِ لِصَدِيقَتِكِ فِي أَنْ تُسَاعِدِيهَا عَلَى فَهْمِ أَحَدِ الدُّرُوسِ،

רש





وَ تُقْيِيمُ فَكَرْوَاكْتُبْ:

| اذْكُرْ رَمْزًا يَدُلُّ عَلَى الوَفَاءِ للوَطَنِ:                             | I |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| حَدِّدْ ثَلَاثَةَ سُلُوكِيَّاتٍ وَرَدَتْ بِالقِصَّةِ تَدُلُّ عَلَى الوَفَاءِ: | ٦ |
| اذْكُرْ فِعْلَيْنِ يَدْلَّانِ عَلَى الوَفَاءِ مَعَ الأَهْلِ:                  | ۳ |
| اذْكُرْ فِعْلَيْنِ يَدُلَّانِ عَلَى الوَفَاءِ مَعَ الصَّدِيقِ:                | ٤ |
|                                                                               |   |







#### القِيمَةُ: الحِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْسِ

٤

الحِلْمُ وَ ضَبْطُ النَّفْسِ هُوَ أَنْ نَتَحَكَّمَ فِي مَشَاعِرِنَا وَرَغَبَاتِنَا وَحَاجَاتِنَا فِي المَوَاقِفِ المُخْتَلِفَةِ؛ لاتِّخَاذِ القَرَارِ الأَنْسَبِ وَالقِيَامِ بِالتَّصَرُّفِ الصَّحِيحِ.

# (July)) (July)

أَنْهَى ﴿إبراهيم » مُكَالَمَةَ الهَاتِفِ مَعَ صَدِيقِهِ «يحيى » قَائِلًا: «أَنَا مُتَأَسِّفٌ، لَا أَسْتَطِيعُ حُضُورَ عِيدِ المِيلَادِ، فَمَوْعِدُهُ هُوَ مَوْعِدُ تَدْرِيبِي نَفْسُهُ »، قَالَ «يحيى » مُقْتَرِحًا: «يُمْكِنُكَ الحُضُورُ بَعْدَ التَّدْرِيبِ، سَأَنْتَظِرُكَ يَا صَدِيقِي »، إِلَّا أَنَّ ﴿إبراهيم » عَادَ يَقُولُ: «كَمْ أَتَمَنَّى أَنْ أَحْضُرَ، لَكِنَّ عَمَّتِي سَتَزُورُنَا.. مَعَ الأَسَفِ يَا (يحيى)، لَنْ أَسْتَطِيعَ الحُضُورَ بَعْدَ التَّدْرِيبِ أَيْضًا، لَكِنَّنِي أَعِدُكَ عَمَّتِي سَتَزُورُنَا.. مَعَ الأَسَفِ يَا (يحيى)، لَنْ أَسْتَطِيعَ الحُضُورَ بَعْدَ التَّدْرِيبِ أَيْضًا، لَكِنَّنِي أَعِدُكَ بِأَنْ نَحْتَفِلَ بِعِيدِ مِيلَادِكَ فِي المَدْرَسَةِ غَدًا».. وَفَوْرَ الْتِهَائِهِ مِنَ المُكَالَمَةِ دَخَلَ ﴿إبراهيم » مُسْرعًا إلَى جَدَّتِهِ وَأَحْبَرَهَا بِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَذْهَبَا لِيَلْحَقَا بِمَوْعِدِ التَّدْرِيبِ،



وَصَلَ «إبراهيم» إِلَى صَالَةِ التَّدْرِيبِ فَحَيَّا زُمَلاَءَهُ، ثُمَّ دَخَلَ غُرْفَةَ تَغْيِيرِ المَلَابِسِ فَبَدَّلَ ثِيَابَهُ وَوَضَعَ حَقِيبَتَهُ فِي دُولَابِهِ، وَهُنَاكَ سَمِعَ «آدم» وَهُوَ يَقُولُ لِصَدِيقِهِ: «انْظُرْ، هَذِهِ هِيَ شِيابَهُ وَوَضَعَ حَقِيبَتَهُ فِي دُولَابِهِ، وَهُنَاكَ سَمِعَ «آدم» وَهُوَ يَقُولُ لِصَدِيقِهِ: «انْظُرْ، هَذِهِ هِيَ هَدِيَّةٍ هَدِيَّتِي لِـ(يحيى)».. كَانَ «إبراهيم» يُفَكِّرُ فِي أَنْ يَطْلُبَ مِنْ جَدَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَا لِشِرَاءِ هَدِيَّةٍ لِـديحي» بَعْدَ انْتَهَائِهِ مِنَ التَّدْرِيبِ، وَلِذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يَرَى هَدِيَّةَ «آدم» حَتَّى يُفَكِّرَ فِي هَدِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ؛ لِذَا تَدَخَّلَ فِي الحَدِيثِ وَقَالَ لِـ«آدم»: «أُرِيدُ أَنْ أَرَى الهَدِيَّةَ»، فَرَفَضَ «آدم» قَائِلًا: «هَذِهِ هَدِيَّتِي لـِ (يحيى) وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُفَاجَأَةً لَهُ».. تَضَايَـقَ «إبراهيم» وَلَـمْ يَفْهَـمْ لِمَاذَا تَصَرَّفَ مَعَهُ «آدم» بهَذِهِ الطَّرِيقَةِ!



بَدَأً التَّدْرِيبُ وَاصْطَفَّ اللَّاعِبُونَ أَمَامَ أَقْرَاصِ الرِّمَايَةِ لِيُصَوِّبُوا عَلَى اللَّوْحَاتِ المُعِدَّةِ لِنَدَلِكَ، وَبَدَأَ «إبراهيم» فِي الرَّمْيِ لَكِنَّهُ كَانَ - عَلَى غَيْرِ عَادَتِهِ- يُخْطِئُ الأَهْدَافَ، فَقَدْ كَانَ يَجِدُ لَذَلِكَ، وَبَدَأَ «إبراهيم» فِي الرَّمْيِ لَكِنَّهُ كَانَ - عَلَى غَيْرِ عَادَتِهِ- يُخْطِئُ الأَهْدَافَ، فَقَدْ كَانَ يَجِدُ صُعُوبَةً فِي ضَبْطِ نَفْسِهِ وَالتَّرْكِيزِ بِسَبَبِ انْفِعَالِهِ وَانْشِغَالِهِ بِتَذَكُّرِ مَوْقِفِ «آدم» مَعَهُ، وَلاحَظَ المُدَرِّبُ تَغَيُّرُ مَلَامِحِ «إبراهيم» وَاخْتِلَافَ أَدَائِهِ، بَعْدَ التَّدْرِيبِ وَفِي أَثْنَاءِ تَجْمِيعِ كُلِّ لاعِبِ المُعَيِّرُ السِّهَامَ وَوَضْعِهَا فِي جَعْبَتِهِ، تَوَجَّهَ المُدَرِّبُ مُبَاشَرَةً إِلَى «إبراهيم» قَائِلًا: «أَدَاؤُكَ دَائِمًا مُميَّزُ السِّهَامَ وَوَضْعِهَا فِي جَعْبَتِهِ، تَوَجَّهَ المُدَرِّبُ مُبَاشَرَةً إِلَى «إبراهيم» قَائِلًا: «أَدَاؤُكَ دَائِمًا مُميَّزُ إلى إبراهيم) لَكِنَّنِي لاحَظْتُ اليَوْمَ تَشَتُّتَ ذِهْنِكَ وَهُوَ مَا أَثَّرَ عَلَى دِقَّةِ تَصْوِيبِكَ.. إِنْ أَرَدْتَ يَا (إبراهيم) لَكِنَّنِي لاحَظْتُ اليَوْمَ تَشَتُّتَ ذِهْنِكَ وَهُو مَا أَثَّرَ عَلَى دِقَّةِ تَصْوِيبِكَ.. إِنْ أَرَدْتَ المُقْبِكَ، وَأَتَمَنَّي أَوْ تَتَحَدَّثُ مَعِي فِيمَا يَشْغَلُكَ فَسَأَكُونُ فِي انْتِظَارِكَ، وَأَتَمَنَّى أَنْ تَعُودَ لأَدَائِكَ وَلُهُ لِللَّرْكِيزِ فِي المَرَّةِ المُقْبِلِ».. شَكَرَ «إبراهيم» مُدَرِّبُهُ وَوَعَدَهُ بِالتَّرْكِيزِ فِي المَرَّةِ المُقْبِلِ». وَهُمَا حَضَرَتْ جَدَّتُهُ لِتَصْطَحِبَهُ إِلَى المَنْزلِ.



وَفِي الطَّرِيقِ سَأَلَتْهُ: «كَيْ فَ كَانَ تَدْرِيبُكَ اليَـوْمَ يَـا (إبراهيـم)؟»، فَأَجَابَهَا بِحُـزْنِ: «لَقَدْ أَحْرَجَنِي صَدِيقِي (آدم) اليَـوْمَ، وَهَـذَا الأَمْرُ ضَايَقَنِي جِـدَّا وَقَـدْ لاحَـظَ مُدَرِّبِي أَثَرَ ذَلِكَ عَلَى أَدَائِي»، ثُمَّ حَكَى لَهَا مَا دَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُدَرِّبِ. سَأَلَتُهُ الجَدَّةُ بِحَنَانٍ: «هَـلْ ذَلِكَ عَلَى أَدَائِي»، ثُمَّ حَكَى لَهَا مَا دَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُدَرِّبِ. سَأَلَتُهُ الجَدَّةُ بِحَنَانٍ: «هَـلْ تَوُدُّ أَنْ تَبُوحَ لِي بِمَا حَدَثَ وَأَغْضَبَكَ مِنْ (آدم)؟»، فَحَكَى «إبراهيم» لِجَدَّتِهِ مَا حَدَثَ وَكُيْفَ رَفَضَ «آدم» أَنْ يُرِيَهُ الهَدِيَّةَ، فَرَبَّتَتْ عَلَى كَتِفِهِ وَقَالَتْ لَهُ: «أَرَأَيْتَ يَـا (إبراهيم) وَكَيْفَ رَفَضَ «آدم» أَنْ يُرِينهُ الهَدِيَّةَ، فَرَبَّتَتْ عَلَى كَتِفِهِ وَقَالَتْ لَهُ: «أَرَأَيْتَ يَـا (إبراهيم) كَيْفَ أَنَّ مُدَرِّبِكَ لَـمْ يُصِرَّ عَلَى مَعْرِفَةٍ مَا يُضَايِقُكَ عَلَى الرَّغْمِ مِـنِ اهْتِمَامِـهِ؟ لَقَدِ اخْتَرَمَ خُصُوصِيَّتَكَ، وَكَانَ لَدَيْهِ القُدْرَةُ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ وَعَدَمِ التَّذَخُلِ فِي شُغُونِكَ، هَـلُ لَكَ عَلَى مَعْطِ النَّفْسِ وَعَدَمِ التَّذَخُلِ فِي شُغُونِكَ، هَـلُ تَعْتَقِـدُ أَنَّ لَكَ مَارَسْتَ المَهَارَةَ نَفْسَهَا فِي مَوْقِفِكَ مَعَ (آدم)؟».. فَكَـرَ إبراهيم» قَلْي لَتْ حَقِيقَـةً لَـمْ أَفْعَـلْ يَـا جَدَّتِي، مَعَـكِ حَـقٌ»، وَهُنَا أَذْرَكَ أَنَّ تَصَرُّفَ هَلَي الْبَدَرُبِهِ عَلَى التَّحَكُّمِ فِي فُضُولِهِ، عِنْدَئِذٍ انْمَحَى غَضَبُهُ «آدم» وَقَـرَ الاغْتِـذَارَ لَـهُ عَـدًا فِي المَدْرَسَةِ، وَقَـالَ لِجَدَّتِهِ: «وَالآنَ، هَـلُ يُمْكِنُنَا أَنْ نَصِرُقُ مِنْ الْتَعَرِدُ إِلَى الْمَدْرَةِ فِي المَدْرَسَةِ، وَقَـالَ لِجَدَّتِهِ: «وَالآنَ، هَـلُ يُمْكِنُنَا أَنْ نَلْ مَلْ يُمْكِنُتَا أَنْ لِسَبَّرِ إِلْهُ مَلِي أَلَى الْمَدْرَسَةِ، وَقَـالَ لِجَدَّتِهِ: «وَالآنَ، هَـكُ لَلْ مُلْكِيدٍ الْمُحَلِيقِي (يحيى)؟!»، فَقَالَتِ الجَدَّةُ بُاسِمَةً: «بكُلِّ تَأْكِيكِ.











تَشْعُرُ بِالخَوْفِ مِنْ شَيْءٍ مَا؛ فَتَصْرُخُ بصَوْتٍ عَالِ.

تَشْعُرُ بِالحُزْنِ فَتَكْتُبُ فِي مُدَوَّنَتِكَ.

لَا تَسْتَطِيعُ فَهْمَ الدَّرْسِ فَتُخَبِّطُ عَلَى الطَّاوِلَةِ.

تَنْتَظِرُ لِتَنَاوُلِ الحَلْوَى بَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنْ غَدَائِكَ.

تَصِيحُ: "هَلْ يُمْكِنُنِي الذَّهَابُ إِلَى دَوْرَةِ المِيَاهِ؟" فِي أَثْنَاءِ شَرْح مُعَلِّمِكَ.

تَنْتَظِرُ بِهُدُوءٍ حَتَّى يَفْرَغَ وَالِدُكَ مِنَ التَّحَدُّثِ بِالهَاتِفِ؛ كَيْ تَطْلُبَ مِنْهُ شَيْئًا مَا.

يَتَحَدَّثُ زُمُلَاؤُكَ فِي أَمْرٍ يَخُصُّهُمْ ، فَتَتَدَخَّلُ فِي الحَدِيثِ.

تْلْقِي مِعْطَفَكَ عَلَى الأَرْضِيَّةِ لَدَى عَوْدَتِكَ مِنَ الخَارِجِ؛ لأَنَّكَ تَشْعُرُ بِالجُوعِ وَتُرِيدُ تَنَاوُلَ الطَّعَامِ بِسُرْعَةٍ.



تَصَرُّفٌ يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ.



تَصَرُّفٌ لَا يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ.

#### يُمْكِنُنِي التَّحَكُّمُ بِأَفْعَالِي وَالسَّيْطَرَةِ عَلَى مَشَاعِرِي مِنْ خِلَالِ التَّرَيُّثِ وَالتَّفْكِيرِ فِي النَّتَائِجِ.

• لَا أَحْتَاجُ للتَّرْكيزِ، بِالتَّأْكيدِ سَأَسْتَطِيعُ النَّجَاحَ فِي

المُهمَّةِ فَأَنَا ذَكِيٌّ.

• لنَ يحَدْثُ شيَءْ إذاَ قمُتْ

بهذَا الآن، ويَمُكْنِنُي الَاستْذِكْاَر فيماَ بِعَدُّ

• يَجِبُ أَنْ أَتَمَهَّلَ وَأُفَكِّرَ

الْعَبْ لُعْبِهَ (السُّلَّم وَالثُّعْبَانِ) وَحَدِّدْ مَا إِذَا كَانَتْ كُلُّ عِبَارَةٍ مِمَا يَلِي تَدُلُّ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ أَمْ لَا، مَعَ التَّعْلِيلِ:

μ

• يَجِبُ أَنْ أُرَكِّزَ جَيِّدًا فيمَا أَفْعَلُ؛ حَتَّى أَنْجَحَ.

• ارْجِعْ خُطْوَةً إِلَى الْخَلْفِ

• سَأَتَنَاوَلُ شَطيرَةَ المُرَبَّى الآنَ،

لَنْ أَنْتَظِرَ حَتَّى انْتِهَاءِ الحِصَّةِ.

ً ارْجِعْ خُطْوَتَيْنِ إِلَى الْخَلْفِ

• يَجِبُ أَنْ أَقْرَأَ الإِرْشَادَاتِ

بِحِرْصٍ؛ حَتَّى أَسْتَطِيعَ الْإِجَابَةَ بِشَكْلِ صَحِيحٍ.

• تَقَدَّمْ خُطْوَةً للأَمَامِ

|| • اهْعَدِ السُّلَّهَ

فِي نَتِيجَةِ هَذَا الاخْتِيَارِ.

يَجِبُ أَنْ أُؤَدِّيَ هَذه المُهمَّةَ عَلَى أَكْمَل وَجْهِ؛

حَتَّى أَسْتَطِيعَ الاَسْتِمْتَاعَ ببَقِيَّةِ اليَوْمِ.

اً • أَنْتَ الفَائِزُ

الآنَ صَمِّمْ مُلْصَقًا بِالعِبَارَاتِ الَّتِي تُسَاعِدُكَ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ مَعَ مَجْمُوعَتِكَ وَعَلِّقْهَا بِالفَصْلِ.

### هُ الْخَتَرْ أَحَدَ الْمَوَاقِفِ وَأَكْمِلِ الْجَدْوَلَ: E الْمَوَاقِفِ وَأَكْمِلِ الْجَدْوَلَ:

سَمَحَ لَكَ المُعَلِّمُ أَنْ تَجْلِسَ بِجَانِبِ زَمِيلِكَ المُفَضَّلِ هَذِهِ الحِصَّةَ.

فِي أَثْنَاءِ قِيَامِكَ بِشَيْءٍ فِي المَطْبَخِ، لاحَظْتَ الكَعْكَةَ الَّتِي أَعَدَّتْهَا وَالِدَتُكَ لِتَتَنَاوَلُوهَا بَعْدَ الغَدَاءِ.

سَمِعْتَ صَوْتَ بَرْنَامِجِكَ المُفَضَّلِ بِالتِّلْفَازِ فِي أَثْنَاءِ عَمَلِكَ وَاجِبَاتِكَ المَدْرَسِيَّةَ.

| رَدُّ الفِعْلِ غَيْرُ المُنْتَزِمِ بِضَبْطِ النَّفْسِ:  | رَدُّ الفِعْلِ المُنْتَزِمُ بِضَبْطِ النَّفْسِ: |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                         |                                                 |
|                                                         |                                                 |
|                                                         |                                                 |
| التَّتِيجَةُ المُ <del>ّتَرَبَّبُةُ</del> عَلَى ذَلِكَ: | النَّتِيمَةُ الْهُتَرَتِّبَةُ عَلَى ذَلِكَ:     |
|                                                         |                                                 |
|                                                         |                                                 |
|                                                         |                                                 |





# 

## ﴿ ثَقْيِهِمْ فَكَرْوَاكْتُبْ: ﴿ فَكَرْوَاكْتُبْ:

| اذْكُرْ بَعْضَ أَنْوَاعِ ضَبْطِ النَّفْسِ وَأَمْثِلَةً لِكُلِّ مِنْهَا:                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| هَـلْ تُسْـتَخْدَمُ مَهَـارَةُ ضَبْـطِ النَّفْـسِ للمَشَـاعِرِ السَّـلْبِ<br>فَقَـطْ؟ اشْـرَحْ.                |         |
| اذْكُرْ بَعْضَ الأَسَالِيبِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُهَا لِضَبْطِ النَّفْ<br>بِالمَوَاقِفِ المُخْتَلِفَةِ: | <u></u> |
| ٤ اذْكُرْ مَوْقِفًا اسْتَخْدَمْتَ فِيهِ مَهَارَةَ ضَبْطِ النَّفْسِ:                                            |         |
|                                                                                                                | ·       |





القِيمَةُ: الاعْتدَالُ





المُرُونَةُ وَالتَّفَاهُمُ مِنْ أَشْكَالِ الاعْتِدَالِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ مَنْ حَوْلَنَا.

# تَالِي الصِّرَاقَقُ

فِي نِهَايَةِ جَلْسَةِ «نَادِي القِرَاءَةِ» الَّتِي تَحْضُرُهَا «سالي» وَأَصْدِقَاؤُهَا بِقَصْرِ الثَّقَافَةِ، وَبَعْدَ أَنْ تَنَاقَشُوا فِي الكِتَابِ الَّذِي قَرَءُوهُ جَمِيعًا هَذَا الشَّهْرَ، اقْتَرَحَتْ «سالي» اسْمَ كِتَابِ الشَّهْرِ المُقْبِلِ، فَفَكَّرَتْ «لُبنى» قَلِيلًا ثُمَّ أَبْدَتْ اعْتِرَاضَهَا قَائِلَةً: «أَنَا لَا أُحِبُّ قِرَاءَةَ هَذَا الشَّهْرِ المُقْبِلِ، فَفَكَّرَتْ «لُبنى» قَلِيلًا ثُمَّ أَبْدَتْ اعْتِرَاضَهَا قَائِلَةً: «أَنَا لَا أُحِبُّ قِرَاءَةَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الكُتُبِ»، وَوَافَقَهَا «علَّام» قَائِلًا: «أَتَّفِقُ مَعَكِ يَا لُبنى»، ثُمَّ اقْتَرَحَ كِتَابًا آخَرَ وَلَاقَى



بَيْنَمَا كَانَتْ «سالي» تَسِيرُ بِصُحْبَةِ «مليكة» فِي طَرِيقِهِمَا إِلَى المَنْزِلِ حَاوَلَتْ «سالي» مُجَدَّدًا التَّحَدُّثَ إلَيْهَا لإِقْتَاعِهَا بِالكِتَابِ الَّذِي اقْتَرَحَتْهُ، لَكِنَّ "مليكة" أَبْدَتْ عَدَمَ رَغْبَتِهَا فِي فَرَاءَتِهِ مُوَضِّحَةً لِـ«سالي» أَنَّهُمْ قَرَءُوا كِتَابًا مُمَاثِلًا مُنْذُ عِدَّةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُحِبَّهُ الكَثِيرُونَ، وَمِنَ قِرَاءَتِهِ مُوَضِّحَةً لِـ«سالي» أَنَّهُمْ قَرَءُوا كِتَابًا مُمَاثِلًا مُنْذُ عِدَّةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُحِبَّهُ الكَثِيرُونَ، وَمِنَ الأَقْضِلِ أَنْ يُجَرِّبُوا نَوْعًا آخَرَ! إِلَّا أَنَّ «سالي» الَّتِي بَدَا عَلَيْهَا عَدَمُ الاقْتِنَاعِ قَالَتْ: «كُنْتُ أَعْتَقِدُ اللَّقْضِلِ أَنْ يُجَرِّبُوا نَوْعًا آخَرَ! إِلَّا أَنَّ «سالي» الَّتِي بَدَا عَلَيْهَا عَدَمُ الاقْتِنَاعِ قَالَتْ: «كُنْتُ أَعْتَقِدُ أَنَّ وَمِنَ عَلَى اقْتِرَاحِي لأَثْنَا صَدِيقَتَانِ، وَدَائِمًا مَا نَتَشَارَكُ الأَنْشِطَةَ مَعًا»، وَسَرْعَانَ مَا أَنَّكِ سَتُوافِقِينَ عَلَى اقْتِرَاحِي لأَثْنَا صَدِيقَتَانِ، وَدَائِمًا مَا نَتَشَارَكُ الأَنْشِطَة مَعًا»، وَسَرْعَانَ مَا وَدَّعَتْ صَدِيقَتَهَا وَانْصَرَفَتْ.. وَفِيمَا تَبَقَّى مِنْ طَرِيقِهَا للمَنْزِلِ، لَمْ تَسْتَطِعْ «سالي» الكَفَّ عَنِ التَقْفَكِيرِ فِي الكِتَابِ الَّذِي اخْتَارَتْهُ وَسَبَبِ اخْتِلَافِ الآرَاءِ حَوْلَهُ وَكَيْفَ أَنَّ "مليكة" صَدِيقَتَهَا لَمْ تَنْتَاعِعْ بَاقْتِرَاحِهَا!



فِي المَسَاءِ، كَانَتْ «سالي» شَارِدَةَ الذِّهْنِ عِنْدَمَا دَقَّ جَرَسُ التِّلِيفُونِ وَكَانَ المُتَحَدِّثُ صَدِيقَتَهَا «ياسمين» الَّتِي أَبْدَتْ إِعْجَابَهَا بِالكِتَابِ الَّذِي اقْتَرَحَتْهُ «سالي» وَقَالَتْ لَهَا: «فَلْنُحَاوِلْ عَدِيقَتَهَا «ياسمين» الَّتِي أَبْدَتْ إِعْجَابَهَا بِالكِتَابِ الَّذِي اقْتَرَحَتْهُ «سالي» وَقَالَتْ لَهَا: «فَلْنُحَاوِلْ إِقْنَاعَ الأَصْدِقَاءِ مَرَّةً أُخْرَى». قَالَتْ «سالي» فِي أَسَفٍ: «لَقَدْ تَحَدَّثْتُ إِلَى (مليكة) بِالفِعْلِ اتَّصَلَتْ لَكِنَّهَا لَمْ تَقْتَنِعْ»، وَفَكَّرَتْ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَتْ: «لَكِنَّنِي سَأْحَاوِلُ مَعَهَا مَرَّةً أُخْرَى». بِالفِعْلِ اتَّصَلَتْ «سالي» بِصَدِيقَتِهَا لِتُحَاوِلَ إِقْنَاعَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَغَضِبَتْ "مليكة" وَقَالَتْ لَهَا: «لَقَدْ أَخْبَرْتُكِ مِنْ قَبْلُ يَا (سالي) بِأَنَّنِي لَا أُحِبُّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الكُتْبِ».



فُوجِئَتْ «سالي» بِغَضَبِ «مليكة» وَحَزِنَتْ مِنْ رَدِّ فِعْلِهَا وَأَنْهَتِ المُكَالَمَةَ عَلَى الفَوْرِ، وَتَوَجَّهَتْ لِوَالِدَتِهَا لِتُخْبِرَهَا بِعَدَمِ رَغْبَتِهَا فِي الذَّهَابِ إِلَى جَلَسَاتِ «نَادِي القِرَاءَةِ» مَرَّةً أُخْرَى، وَحِينَ سَأَلَتُهَا الأُمُّر عَنِ السَّبَبِ قَالَتْ: «كُنْتُ أَعْتَقِدُ أَنَّهُمْ أَصْدِقَائِي، لَكِنَّهُمْ لَمْ يُوَافِقُوا عَلَى وَحِينَ سَأَلَتُهَا الأُمُّر عَنِ السَّبَبِ قَالَتْ: «كُنْتُ أَعْتِقِدُ أَنَّهُمْ أَصْدِقَائِي، لَكِنَّهُمْ لَمْ يُوَافِقُوا عَلَى الْكِتَابِ النَّذِي اقْتَرَحْتُهُ، حَتَّى صَدِيقَتِي الأَكْثَرُ قُرْبًا لِي (مليكة) رَغْمَ أَنَّنِي حَاوَلْتُ إِقْنَاعَهَا كَثِيرًا، لَكِنَّهَا غَضِبَتْ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ تُغَيِّرُ رَأْيَهَا»، وَعِنْدَمَا سَمِعَتِ الأُمُّ كَلَامَ «سالي» احْتَصَنَتْهَا قَائِلَةً: «مِنَ الرَّائِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْكُمْ مُتَحَمِّسٌ لِقِرَاءَةِ الكِتَابِ المُفَضَّلِ لَهُ، لَكِنَّ التَّمَسُّكَ بِالرَّأُي قَدْ مَعْ مليكة بِالرَّأُي قَدْ هُولَ مَنْكُمْ رَأُيهُ دُونَ تَحَيُّزٍ لِتَتَوَصَّلُوا إِلَى حَلِّ وَسَطٍ يُحَقِّقُ السَّلَامَ وَالرِّضَا بَيْنَ أَعْضَاء يَعْرِضَ كُلُّ مِنْكُمْ رَأَيْهُ دُونَ تَحَيُّزٍ لِتَتَوَصَّلُوا إِلَى حَلِّ وَسَطٍ يُحَقِّقُ السَّلَامَ وَالرِّضَا بَيْنَ أَعْضَاء يَيْنَ القَوْرِ بِالضِّيقِ، وَهُو مَا يُولِّدُ حَالَةً مِنَ التَّوْتِرُ بَيْنَ الأَصْدِقَاءِ، وَكَانَ مِنَ المُفْتَرِضَ كُلُّ مِنْكُمْ رَأَيْهُ دُونَ تَحَيُّزٍ لِتَتَوَصَّلُوا إِلَى حَلِّ وَسَطٍ يُحَقِّقُ السَّلَامَ وَالرِّضَا بَيْنَ أَعْضَاء يَعْرِضَ كُلُّ مِنْكُمْ رَأَيْهُ دُونَ تَحَيُّزٍ لِتَتَوَصَّلُوا إِلَى حَلِّ وَسَطٍ يُحَقِّقُ السَّلَامَ وَالرِّضَا بَيْنَ أَعْضَاء يَكُونُ مِنَ الأَكْمُ وَالْتَوْعِيَّةِ مِنْ قَبْلُ، وَلِذَلِكَ رُبُّهَا أَكْثَرَ وَأَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً».. وَأَخِيرًا بَدَا عَلَى «سالي» أَنَّهَا قَدِ يَلُونُ مِنَ الأَكْثَرَ وَالْوَلُولُ كُنَّا أَنْ تَتَنَاوَلُوا كُلُّ مَنْكُمْ وَأَنْوا عَلْ مُؤْتَلُولُهُ وَلَا مَالْمُقَلِ الْمُعْرَفِقُ السَّهُ مَلُ هَذِهِ الْقَرْعِيَّةِ مِنْ قَبْلُ، وَلَوْلُكُ وَلَى مُنَا الْكُونُ مِنَ الأَكُونُ وَالْتَوْعَلِي الْمُنْ مَلْ هَذِهِ اللَّوْعَلُ عَلَى «سالي» أَنْقَا قَدِ





ابْحَثْ عَنِ الكَلِمَاتِ الأَتِيَةِ (نِقَاش، تَقْدِير، احْتِرَام، تَفَهُّم، مُرُونَة):



| P | ظ  | ذ | ت | س |   |
|---|----|---|---|---|---|
| ر | ش  | 1 | ق | ن | ı |
| و | نی | ۲ | ۵ | Ċ |   |
| ن | j  | ت | ي | ت |   |
| ä | ع  | ر | ر | ف |   |
| ل | ح  | 1 | ر |   |   |
| غ | ÷  | م | ط | ۴ |   |

| مَا عَلَاقَةُ هَذِهِ الكَلِمَاتِ بِقِيمَةِ الاعْتِدَالِ؟ |
|----------------------------------------------------------|
| <br>                                                     |

# إِنَّ اسْتِخْدَامَ الكَلِمَاتِ الطَّيِّبَةِ وَالتَّعْبِيرَ عَنِ الرَّأْيِ بِأُسْلُوبٍ مُهَذَّبٍ مِنْ سِمَاتِ 🔟 🔟

### امْلَذِالجَدْوَلَ:

| مَا الَّذِي أَتَجَنَّبُ قَوْلَهُ أَوْ فِعْلَهُ عِنْدَمَا أَخْتَلِفُ مَعَ أَحَدٍ؟ | مَاذَا أَقُولُ أَوْ أَفْعَلُ<br>عِنْدَمَا أَخْتَلِفُ مَعَ أَحَدٍ؟ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                   |
|                                                                                  |                                                                   |
|                                                                                  |                                                                   |
| <u> </u>                                                                         |                                                                   |
|                                                                                  |                                                                   |
|                                                                                  |                                                                   |



### ضَعْ عَلَامَةَ ( 🗸 ) بِجَانِبِ رَدِّ الفِعْلِ الصَّحِيحِ:

### زَمِيلِي يُحَدِّثُنِي عَنْ حُبِّهِ لِمَادَّةِ العُلُومِ:

- الْعُلُومِ. الْعُلُومِ. الْعُلُومِ.
- أَسْتَمِعْ؛ لِأَتَفَهَّمَ أَسْبَابَ حُبِّهِ لِمَادَّةِ العُلُومِ.

### \_ زَمِيلِي يُحَدِّثُنِي عَنْ وَجْبَتِهِ المُفَضَّلَةِ:

- اً أُحَدِّثُهُ عَنْ كُرْهِي لِهَذِهِ الوَجْبَةِ.
  - ﴾ أُحَدِّثُهُ عَنْ وَجْبَتِي الـمُفَضَّلَةِ.



### 

- أَنْتَظِرُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ كَلامِهِ، ثُمَّ أَقُولُ لَهُ إِنَّ الْمُعِنَّ أَقُولُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُـمَارِسُ رِيَاضَةَ السِّبَاحَةِ.
- ا أُقَاطِعُهُ؛ لِأَقُولَ لَهُ إِنَّ أَخِي يُـمَارِسُ رِيَاضَةَ السِّبَاحَةِ.

# - E الْعَبَ الْعُبْهَ أُخْرَى: الْعُبَ الْعُبَةَ أُخْرَى:

- أَتَشَبَّتُ بِرَأْيِي وَأَغْضَبُ مِنْهُمْ.
- ا أُعْرِضُ رَأْيِي، لَكِنَّنِي أَحْتَرِمُ رَأْيَ الأَغْلَبِيَّةِ.



### هَ أَنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّ







# 

# هِ تَقْیِیمٌ فَکَرْوَاکْتُبْ:

| كَيْفَ يُمْكِنُكَ مُمَارَسَةُ الاعْتِدَالِ فِي تَعَامُلَاتِكَ مَعَ مَنْ حَوْلَكَ؟                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                               |   |
| اذْكُرْ مَوْقِفًا مَارَسْتَ فِيهِ الاعْتِدَالَ عِنْدَ التَّعَامُلِ مَعَ الآخَرِينَ:                                           | C |
|                                                                                                                               |   |
| اذْكُـرْ بَعْـضَ العِبَـارَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْـتِخْدَامُهَا عِنْـدَ الاخْتِلَافِ<br>فِي الـرَّأْيِ مَـعَ مَـنْ حَوْلَكَ: | ۳ |
|                                                                                                                               |   |
| مَا نَتِيجَةُ الاعْتِدَالِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ مَنْ حَوْلَكَ؟                                                               | ٤ |
|                                                                                                                               |   |







القِيمَةُ: المَوْضُوعِيَّةُ

مِنَ المَوْضُوعِيَّةِ أَنْ نَرَى الإِيجَابِيَّ وَالسَّلْبِيَّ لِجَمِيعِ المَوَاقِفِ، فَاخْتِلَافُ الرَّأْي لَا يُفْسِدُ للوُدِّ قَضِيَّةً .

# التجهدال التعبيلات

تَوَقَّفَتِ السَّيَّارَةُ عِنْدَ إِحْدَى إِشَارَاتِ المُرُورِ، وَلَفَتَ نَظَرَ «ندى» رَقْمٌ كَبِيرٌ عَلَى شَاشَةٍ فَوْقَ أَحْدِ المَبَانِي، كَانَ الرَّقْمُ يَتَزَايَدُ بِاسْتِمْرَادٍ وَقَرَأَتْ «ندى» المَكْتُوبَ عَلَيْهَا: (التَّعْدَادُ السُّكَّانِيُّ). لَاحَظَ الوَالِدُ تَرْكِيزَ «ندى»، فَبَادَرَ قَائِلًا: «هَلْ تَعْلَمِينَ يَا (ندى) أَنَّ هَذَا هُوَ عَدَدُ السُّكَّانِ فِي مِصْرَ فِي الوَالِدُ تَرْكِيزَ «ندى»، فَقَالَتْ لَهُ: «وَلَكِنَّهُ يَزْدَادُ بِسُرْعَةٍ كَبِيرَةٍ!»، فَقَالَ الأَبُ: «نَعَمْ، فَمُعَدَّلُ الزِّيَادَةِ السُّكَّانِيَّةِ فِي مِصْرَ مِنْ أَكْبَرِ المُعَدَّلُاتِ فِي العَالَمِ».. فَكَّرَتْ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَتْ: «أَلِهَذَا السَّبَبِ أَرَى الشُكَّانِيَّةِ فِي مِصْرَ مِنْ أَكْبَرِ المُعَدَّلُاتِ فِي العَالَمِ».. فَكَّرَتْ قلِيلًا، ثُمَّ قَالَتْ: «أَلِهَذَا السَّبَبِ أَرَى الشُّوَارِعَ مُزْدَحِمَةً بِالكَثِيرِ مِنَ السَّيَّارَاتِ؟! وَهَلْ جَمِيعُ الدُّولِ هَكَذَا يَا أَبِي؟!»، فَأَجَابَهَا قَائِلًا: «إِنَّ الشَّوَارِعَ مُزْدَحِمَةً بِالكَثِيرِ مِنَ السَّيَّارَاتِ؟! وَهَلْ جَمِيعُ الدُّولِ هَكَذَا يَا أَبِي؟!»، فَأَجَابَهَا قَائِلًا: «إِنَّ الشَّوَارِعَ مُزْدَحِمَةً بِالكَثِيرِ مِنَ السَّيَّارَاتِ؟! وَهَلْ جَمِيعُ الدُّولِ هَكَذَا يَا أَبِي؟!»، فَأَجَابَهَا قَائِلًا: «إِنَّ مُعَدَّلُونَ مَنْ دَوْلَةٍ لأَخْرَى، كَمَا يَخْتَلِفُ كَذَلِكَ التَّعْدَادُ السُّكَّانِيُّ، فَالصِّينُ -عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ - ذَاتُ أَكْبَرِ تَعْدَادٍ سُكَّانِ فِي العَالَمِ حَيْثُ يَتَعَدَّى المِلْيَارَ نَسَمَةٍ، فِيمَا يَصِلُ عَدَدُ سُكَّانِ المَقْلَ الْقَلَ مِنْ نِصْفِ مِلْيُونِ نَسَمَةٍ!».



تَحَرَّكَتِ السَّيَّارَةُ مَعَ الضَّوْءِ الأَخْضِ وَاسْتَكْمَلَتْ «ندى» حَدِيثَهَا قَائِلَةً: «وَلَكِنْ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟!»، فَطَلَبَ مِنْهَا وَالِدُهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِرَأْيِهَا أَوَّلًا.. صَمَتَتْ «ندى» تُفَكِّرُ، ثُمَّ قَالَتْ: «أَفْضَلُ؟!»، فَطلَبَ مِنْهَا وَالِدُهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِرَأْيِهَا أَوَّلًا.. صَمَتَتْ «ندى» تُفَكِّرُ، ثُمَّ قَالَتْ «أَظُنُّ مِنَ الأَقْضَلِ أَنْ تَكُونَ الدَّوْلَةُ ذَاتَ تَعْدَادٍ سُكَّانِيٍّ أَقَلَّ؛ حَتَّى لَا تُعَانِي مِنْ مُشْكِلَاتٍ كَالازْدِحَامِ!».. قَالَ الأَبُ: «أُوافِقُكِ الرَّأْيَ، وَلَكِنْ رُبَّمَا يُمْكِنُنَا أَيْضًا أَنْ نَنْظُرَ للمَوْضُوعِ مِنْ زَاوِيَةٍ أُخْرَى؛ فَإِذَا كَانَتِ الدَّوْلَةُ ذَاتَ تَعْدَادٍ سُكَّانِيٍّ كَبِيرٍ فَهَذَا يَعْنِي اسْتِغْلَالَ الثَّرُوةِ النَّرَويَةِ الْبَشِرِيَّةِ الْكَبِيرَةِ فِي زِيَادَةِ المَشْرُوعَاتِ الصَّغِيرَةِ وَالإِنْتَاجِ وَالدَّخْلِ المَالِيِّ للدَّوْلَةِ»، قَالَتْ «ندى»: «أَتَذَكَّرُ أَنَّنِي قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الدِّرَاسَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ أَنَّ الدُّولَ ذَاتَ التَّعْدَادِ السَّكَانِيِّ الأَقلِّ يَتَمَتَّعُ مُوَاطِنُوهَا بِتَوْزِيعِ جَيِّدٍ للمَوَارِدِ».



رَدَّ الأَبُ: «وَهَذَا رَأْيٌ صَائِبٌ أَيْضًا»، فَقَالَتْ «ندى» فِي حَيْرَةٍ: «إِذَنْ يَا أَبِي، لاخْتِلَافِ التَّعْدَادِ السُّكَّانِيِّ مُمَيِّزَاتٌ كَمَا أَنَّ لَهُ عُيُوبًا»، فَقَالَ الأَبُ: «بِالضَّبْطِ، وَعَلَى كُلِّ دَوْلَةٍ أَنْ تَسْتَفِيدَ مِنْ ظُرُوفِهَا وَأَنْ تَخْتَارَ مَا يُنَاسِبُهَا».. وَبِانْتِهَاءِ الحَدِيثِ تَوَقَّفَتِ السَّيَّارَةُ عِنْدَ المَنْزِلِ، وَفِي اليَوْمِ التَّالِي أَعْلَنَتِ المَدْرَسَةُ بِطَابُورِ الصَّبَاحِ عَنْ مُسَابَقَةٍ بَيْنَ الفُصُولِ لِتَصْمِيمِ أَفْضَلِ مُجَسَّمٍ مِنْ مَوَادَّ مُعَادٍ تَدْوِيرُهَا.. فِي الفَصْلِ دَارَ الحَدِيثُ بَيْنَ «ندى» وَزُمَلَائِهَا حَوْلَ المَشْرُوعِ، فَقَالَ مَوَادَّ مُعَادٍ تَدْوِيرُهَا.. فِي الفَصْلِ دَارَ الحَدِيثُ بَيْنَ «ندى» وَزُمَلَائِهَا حَوْلَ المَشْرُوعِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: «لَا أَعْتَقِدُ أَنَّنَا سَنَنْجَحُ؛ لأَنَّ عَدَدَنَا كَبِيرٌ عَلَى مَشْرُوعٍ وَاحِدٍ»، وَحِينَ دَخَلَتْ مُعَلِّمَةُ الرَّسْمِ مِن الفَصْلِ سَأَلَتْهُمْ: «مَا اقْتِرَاحُكُمْ لِمَشْرُوعِ المُسَابَقَةِ؟»، وَأَخَذَ الجَمِيعُ يَتَحَدَّثُونَ فِي الرَّسْمِ وَاحِدٍ لِيُعْرِبُوا عَنْ قَلَقِهِمْ مِنْ عَدَدِ الأَقْرَادِ الكَبِيرِ بِهَذَا المَشْرُوعِ.



اسْتَوْقَفَتْهُمُ المُعَلِّمَةُ بِإِشَاوَةٍ لَطِيفَةٍ مِنْ يَدِهَا، وَذَكَّرَتْهُمْ بِأَنَّ أَخْذَ الأَدُوَارِ وَالاسْتِمَاعَ لاَرَاءِ الاَخْرِينَ مِنْ آدَابِ المُنَاقَشَةِ.. رَفَعَتْ «ندى» يَدَهَا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهَا المُعَلِّمَةُ فَوَقَفَتْ وَقَالَتْ: الاَخْرِينَ مِنْ آدَابِ المُنَاقَشَةِ.. رَفَعَتْ «ندى» يَدَهَا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهَا المُعَلِّمَةُ فَوَقَفَتْ وَقَالَتْ؛ «أَعْلَمُ أَنَّ عَدَدَنَا كَبِيرٌ وَقَدْ يُسَبِّبُ ذَلِكَ بَعْضَ المُشْكِلَاتِ، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ نَنْظُرَ للمَوْضُوعِ بِشَكْلٍ مُخْتَلِفٍ، فَكَثْرَةُ عَدَدِنَا قَدْ تُسَاعِدُنَا فِي عَمَلِ مَشْرُوعٍ أَكْبَرَ وَاسْتِغْلَالِ تَنَوُّعِ مَهَارَاتِنَا عَلَى نَحْوٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَطْ عَلَيْنَا أَنْ نُنَظِّمَ أَنْفُسَنَا وَنَعْمَلَ عَلَى تَحْقِيقِ هَدَفٍ أَفْضَلَ لِنَتَوَصَّلَ إِلَى نَتِيجَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَطْ عَلَيْنَا أَنْ نُنَظِّمَ أَنْفُسَنَا وَنَعْمَلَ عَلَى تَحْقِيقِ هَدَفٍ أَفْضَلَ لِنَتَوَصَّلَ إِلَى نَتِيجَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَطْ عَلَيْنَا أَنْ نُنَظِّمَ أَنْفُسَنَا وَنَعْمَلَ عَلَى تَحْقِيقِ هَدَفٍ وَاعَلَى وَاحِدٍ». شَكَرَتْهَا المُعَلِّمَةُ وَسَأَلَتْ بَقِيَّةَ التَّلَامِيذِ: «هَلْ لأَحَدٍ مِنْكُمْ رَأْيُّ آخَرُ؟»، فَأَجْمَعُوا عَلَى الْقَيْتَاعِهِمْ بِمَا قَالَتْهُ «ندى»، وَعِنْدَ عَوْدَتْهَا إِلَى المَنْزِلِ قَالَتْ لِوَالِدِهَا: «طَبَّقْنَا مَفْهُومَ اسْتِغْلَالِ الْمَوْرَ الْبَشَرِيَّةِ فِي تَحْقِيقِ الأَهْدَافِ بِمَشْرُوعِنَا المَدْرَسِيِّ اليَوْمَ» فَضَحِكَ الأَبُ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَى التَعَامُلِ مَعَ المُشْكِلَةِ بِمَوْضُوعِيَّةٍ.





### أَنْ الصَّحِيحِ بِالجَدْوَلِ: صَعْ كُلَّ عِبَارَةٍ فِي مَكَانِهَا الصَّحِيحِ بِالجَدْوَلِ:

- ١- التَّحَكُّمُ فِي تَفَاصِيلِ العَمَلِ دُونَ تَدَخُّلَاتٍ.
  - ٣- يُسَاعِدُ عَلَى الإِبْدَاعِ وَالتَّعَاوُنِ.
  - ٥- يْنَمِّي مَهَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةً لَدَى الشَّخْصِ.
    - ٧- إِدَارَةُ الوَقْتِ بِشَكْلِ أَسْهَلَ.
    - ٩- قَدْ يَسْتَغْرِقُ العَمَلُ وَقْتًا أَطْوَلَ.

- ٢- تَفَادِي الخِلَافَاتِ وَالمَوَاقِفِ غَيْرِ المُتَوَقَّعَةِ.
  - ٤- يُوَلِّدُ فِكَرًا عَدِيدَةً.
- ٦- يُرَكِّزُ كُلُّ شَخْصٍ عَلَى المَهَارَةِ الَّتِي يُجِيدُهَا.
  - ٨- مِنَ المُمْكِنِ وُجُودُ خِلَافَاتٍ.
  - ١٠- عَدَمُ امْتِلَاكِ المَهَارَاتِ اللَّازِمَةِ.

| الإِيجَابِيَّــاتْ | السَّلْبِيَّــاتُ | نَوْعُ العَمَلِ                |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|                    |                   |                                |
|                    |                   | 0 . 9                          |
|                    |                   | العَمَلُ بِشَكْلٍ<br>مُنْفَردِ |
|                    |                   | منفردٍ                         |
|                    |                   |                                |
|                    |                   |                                |
|                    |                   |                                |
|                    |                   | العَمَلُ                       |
|                    |                   | العَمَلُ<br>مَعَ مَجْمُوعَةٍ   |
|                    |                   | . 20                           |



### رَتِّبِ الْكَلِمَاتِ، ثُمَّ حَدِّدْ مَا إِذَا كَانَتِ الْجُمْلَةُ للاتِّفَاقِ أَمْ للاخْتِلَافِ أَمْ للاتِّفَاقِ الْجُزْئِيِّ للرَّأْيِ:







- أَعْتَقِدُ ذَلِكَ لَا
- الرَّأْيَ وَ أُوَافِقُكَ لَكِنْ
- أَتَّفِقُ الرَّأْي لَا هَذَا مَعَ
  - بِشَكْلٍ- كَامِلٍ أَتَّفِقٌ مَعَكَ
- رَأْيَكَ أَتَفَهَّمُ- أَعْتَقِدُ وَ لَكِنَّنِي
- تَكُونُ هَذِهِ فِي قَدْ مُحِقًّا النُّقْطَةِ
- هَذَا مَعَ فَقَطْ الرَّأْيِ حَالَةِ أَتَّفِقُ فِي
- قَدْ بَعْضِ- النِّقَاطِ فِي يَكُونُ مَعَكَ هَذِهِ بَعْضَ حَقُّ الشَّيْءِ





## نَاقِشْ زُمَلَاءَكَ فِي إِيجَابِيَّاتِ وَسَلْبِيَّاتِ "الْهِجْرَةِ الدَّاخِلِيَّةِ"،اسْتَخْدِمْ الْمُنَاقَشَةِ لِتَكُونَ الْفَائِزَ الْمُنَاقَشَةِ لِتَكُونَ الْفَائِزَ

| 1                                                                                             |                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| أَتَّفِقُ مَعَ هَذَا الرَّأْيِ فَقَطْ<br>فِي حَالَةِ                                          | لَا أَعْتَقِدُ ذَلِكَ                                                         | أُوَافِقُكَ الرَّأْيَ وَلَكِنْ     |
| أَتَفَهَّمُ رَأْيَكَ لَكِنَّنِي أَعْتَقِدُ                                                    | أَنْتَ مُحِقُّ فِي هَذِهِ النُّقْطَةِ                                         | لَا أَتَّفِقُ مَعَ هَذَا الرَّأْيِ |
| لَا أَعْتَقِدُ ذَلِكَ، فَإِذَا نَظَرْتَ<br>للأَمْرِ بِشَكْلٍ مُخْتَلِفٍ فَسَتَجِدُ<br>أَنَّهُ | قَدْ يَكُونُ مَعَكَ حَقُّ بَعْضَ<br>الشَّيْءِ فِي بَعْضِ هَذِهِ<br>النِّقَاطِ | أَتَّفِقُ مَعَكَ بِشَكْلٍ كَامِلٍ  |



|  |  | ۥٳؠڿؘٳؠؚێۘڎؙؙ. | وَنِقَاطُ | تَفَادَةٌ | ، مُسْ | دُرُوسٌ | صَعْبٍ | مَوْقِفٍ | کُلِّ | فِي |
|--|--|----------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|----------|-------|-----|
|--|--|----------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|----------|-------|-----|

ا فَكُرْ وَامْلَأِ الْجَدْوَلَ:

نَمُرُّ بِالعَدِيدِ مِنَ المَوَاقِفِ وَالأَوْقَاتِ العَصِيبَةِ، لَكِنْ عَلَيْنَا أَنْ نُحَاوِلَ رُؤْيَةَ الجَانِبِ الإِيجَابِيِّ فِي كُلِّ مِنْهَا، اخْتَرْ أَحَدَهَا وَامْلَإْ الجَدْوَلَ (مِثَالُ الأَوْبِئَةُ):

| ً النِّقَاطُ الابحَابُ | <u>مَ</u> وْقَفًى |
|------------------------|-------------------|
| • • • • •              |                   |

| <br> | <br> |
|------|------|

| <br> | <br>•••••• |
|------|------------|
|      |            |
|      |            |
|      |            |
|      |            |

|  |  |  |  | <br> |  |  |  | <br> | <br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |      |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |      |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <br> |        |
|------|--------|
| <br> |        |
|      |        |
| <br> | •••••• |
|      |        |



و تَقْیِیمٌ فَکِّرْ وَاکْتُبْ: و

18

| مَا فَائِدَةُ تَحْلِيلِ الجَانِبِ الإِيجَابِيِّ للمَوَاقِفِ الصَّعْبَةِ؟                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| الاخْتِلَافُ أَوْ الاتِّفَاقُ فِي الرَّأْيِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِشَكْلٍ<br>كُلِّيٍّ، مَا رَأْيُكَ فِي هَـذِهِ العِبَارَةِ؟ (عَلِّلْ)                                        | 1 |
| اذْكُـرْ بَعْـضَ العِبَـارَاتِ الَّتِـي يُمْكِـنُ اسْـتِخْدَامُهَا للاخْتِـلَافِ<br>فِي الـرَّأْيِ بِشَـكْلٍ جُزْئِـيٍّ:                                                     | ۳ |
| قَدِّمْ نَصِيحَةً لأَحَدِ أَصْدِقَائِكَ الَّذِينَ يَمُرُّونَ بِمَوْقِفٍ صَعْبٍ<br>وَكَيْفَ يُمْكِنُهُ التَّغَلُّبُ عَلَيْهِ، مُسْتَخْدِمًا مَا تَعَلَّمْتَهُ مِنَ القِيمَةِ: | ٤ |
|                                                                                                                                                                              |   |



#### الْمِحْوَرُالثَّانِي: عَلاقَاتِي مَعَ الآخرِينَ

#### القِيمَةُ: الوَفَاءُ

إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تَقُومُ بِهِ صَحِيحًا فَلَا تَفْعَلْهُ، وَإِذَا كَانَ كَلَامُكَ لَا يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ الصِّدْقَ فَلَا تَتَفَوَّهْ بِهِ.

۳

# مَالًا أَقْطَرُهُ

دَقَّ الجَرَسُ مُعْلِنًا بَدْءَ الفُسْحَةِ، فَنَزَلَ «صالح» مَعَ زُمَلَائِهِ إِلَى فِنَاءِ المَدْرَسَةِ لِيَلْعَبُوا وَيَتَبَادَلُوا الأَّحَادِيثَ اللَّعْبَةَ الَّتِي تَحَدَّثْنَا عَنْهَا الأَّعْبَقَ المَرْحَةَ.. فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِهِمْ قَالَ «يحيى»: «لَقدِ اشْتَرَيْتُ اللُّعْبَةَ الَّتِي تَحَدَّثْنَا عَنْهَا الأُسْبُوعَ المَاضِي»، فَسَأَلَهُ «صالح» بِاهْتِمَامٍ: «وَهَلْ هِيَ مُمْتِعَةٌ كَمَا تَوَقَّعْنَا؟!»، رَدَّ «يحيى»: «لَا الظُّسْبُوعَ المَاضِي»، فَسَأَلَهُ «صالح» بِاهْتِمَامٍ : «وَهَلْ هِيَ مُمْتِعَةٌ كَمَا تَوَقَّعْنَا! لِمَ لَا تَزُورُنِي وَنَلْعَبُهَا مَعًا؟! مَا رَأَيْكَ فِي أَنْ تَزُورَنِي الجُمُعَةَ المُقْبِلَةَ؟!»، فَقَالَ «يحيى» بِسَعَادَةٍ: «سَوْفَ يَكُونُ يَوْمًا رَائِعًا!». فَوَافَقَ «صالح» عَلَى الفَوْرِ وَوَعَدَهُ بِزِيَارَتِهِ، فَقَالَ «يحيى» بِسَعَادَةٍ: «سَوْفَ يَكُونُ يَوْمًا رَائِعًا!».



فِي خِلَالِ الأُسْبُوعِ كَانَ الصَّدِيقَانِ يَتَحَدَّثَانِ بِاسْتِمْرَارٍ عَنْ لِقَائِهِمَا المُنْتَظَرِ وَتَرْتِيبَاتِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَفِي وَقْتِ الانْصِرَافِ يَوْمَ الخَمِيسِ طَلَبَ «يحيى» مِنْ «صالح» أَنْ يُخْبِرَهُ بِطَعَامِهِ المُفَضَّلِ حَتَّى تُعِدَّهُ لَهُ وَالِدَتُهُ غَدًا! فَسُرَّ «صالح» بِاهْتِمَامِ صَدِيقِهِ وَحَفَاوَتِهِ وَشَكَرَهُ كَثِيرًا، ثُمَّ المُفَضَّلِ حَتَّى تُعِدَّهُ لَهُ وَالِدَتُهُ غَدًا! فَسُرَّ «صالح» بِاهْتِمَامِ صَدِيقِهِ وَحَفَاوَتِهِ وَشَكَرَهُ كَثِيرًا، ثُمَّ المُفَضَّلِ حَتَّى تُعِدَّةً وَالِدِهِ مِنْ عَمَلِهِ أَكَّدَ المَوْعِدَ قَائِلًا: «أَرَاكَ غَدًا يَا (يحيى)».. بِالمَنْزِلِ، انْتَظَرَ «صالح» بِلَهْفَةٍ عَوْدَةَ وَالِدِهِ مِنْ عَمَلِهِ أَكَّدَ المَوْعِدَ قَائِلًا: «أَرَاكَ غَدًا يَا (يحيى)».. بِالمَنْزِلِ، انْتَظَرَ «صالح» بِلَهْفَةٍ عَوْدَةَ وَالِدِهِ مِنْ عَمَلِهِ لِيَسْتَأْذِنَهُ فِي زِيَارَةِ صَدِيقِهِ «يحيى» غَدًا، وَحِينَ عَادَ أَبُوهُ فُوجِئَ «صالح» بِعَدَمِ مُوافَقَتِهِ وَهُو لِيَسْتَأُذِنَهُ فِي زِيَارَةِ صَدِيقِهِ «يحيى» غَدًا، وَحِينَ عَادَ أَبُوهُ فُوجِئَ «صالح» بِعَدَمِ مُوافَقَتِهِ وَهُو يَقُولُ: «غَدًا لَيْسَ يَوْمًا مُنَاسِبًا لِهَذِهِ الزِّيَارَةِ يَا (صالح)، فَأَنَا مُنْشَغِلٌ وَلَنْ أَسْتَطِيعَ تَوْصِيلَكَ إِلَى مَذِيقِكَ».



حَزِنَ «صالح» كَثِيرًا وَقَالَ: «وَلَكِنَّنِي وَعَدْتُهُ يَا أَبِي بِأَنْ أَزُورَهُ غَدًا، وَقَدْ قَامَ بِالكَثِيرِ مِنَ الإِعْدَادَاتِ لِهَذَا اليَوْمِ لِدَرَجَةِ أَنَّ وَالِدَتُهُ أَعَدَّتْ لِي خَصِّيصًا وَجْبَتِي المُفَضَّلَةَ»، ثُمَّ تَسَاءَلَ فِي قَلَقٍ: «هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُوصِّلَنِي أُمِّي؟»، فَقَالَ الأَبُ: «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعِدَكَ بِهِذَا قَبْلَ أَنْ أَعْلَى الْأَبُ، فَكَّرَ «صالح» قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ: «لَكِنَّنِي فِي حَالَةٍ عَدَمِ ذَهَابِي سَوْفَ أَسْأَلَهَا». فَكَّرَ «صالح» قِلِيلًا، ثُمَّ قَالَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ: «لَكِنَّنِي فِي حَالَةٍ عَدَمِ ذَهَابِي سَوْفَ يَحْزَنُ (يحيى)، وَلَنْ أَفِيَ بِوَعْدِي مَعَهُ».. أَثْنَى الأَبُ عَلَى رَغْبَةِ «صالح» فِي الالْتِزَامِ بِوَعْدِهِ يَحْزَنُ (يحيى)، وَلَنْ أَفِي بَوَعْدِي مَعَهُ».. أَعْطَيْتَ صَدِيقَكَ وَعْدًا دُونَ أَنْ تَتَأَكَّدَ مِنْ قُدْرَتِكَ مَعْ الاَتَوْرِينَ، ثُمَّ قَالَ: «لَكِنَّكَ يَا (صالح) أَعْطَيْتَ صَدِيقَكَ وَعْدًا دُونَ أَنْ تَتَأَكَّدَ مِنْ قُدْرَتِكَ عَلَى الوَفَاءِ بِهِ، فَأَنَا مَثَلًا لَمْ أُعْطِكَ وَعْدًا بِأَنْ تُوصِّلَكَ وَالِدَتُكَ قَبْلَ أَنْ أَسْأَلَهَا، وَأَنْتَ أَيْضًا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْأَلَنَا أَوَّلًا قَبْلَ الرَّقُاق مَعَهُ».



اعْتَذَرَ «صالح» وَشَرَحَ لِوَالِدِهِ أَنَّهُ كَانَ مُتَحَمِّسًا لِتَجْرِبَةِ اللَّعْبَةِ الجَدِيدَةِ مَعَ «يحيى»، وَلَمْ يُفَكِّرْ فِي ذَلِكَ الأَمْرِ.. بَدَا عَلَى «صالح» التَّفْكِيرُ وَالحُزْنُ الشَّدِيدُ، وَهُنَا احْتَضَنَهُ وَالدُهُ وَقَالَ لَهُ: «لَا تَقْلَقْ، سَنْحَاوِلُ حَلَّ هَذِهِ المُشْكِلَةِ، فَلْنَشْأَلْ وَالدَتَكَ إِذَا كَانَ يُمْكِنُهَا القِيَامُ بِذَلِكَ أَمْ لَهُ: «لَا تَقْلَقْ، سَنْحَاوِلُ حَلَّ هَذِهِ المُشْكِلَةِ، فَلْنَشْأَلْ وَالدَتَكَ إِذَا كَانَ يُمْكِنُهَا القِيَامُ بِذَلِكَ أَمْ لَا». شَرَحَ «صالح» لِوَالدَتِهِ مَا حَدَثَ وَوَعَدَهَا بِأَنْ يُفَكِّرَ جَيِّدًا فِي مَدَى قُدْرَتِهِ بِالوَفَاءِ بِوُعُودِهِ المَرَّةَ المُقْبِلَةَ، فَابْتَسَمَتْ لَهُ وَهِيَ تُخْبِرُهُ بِأَنَّهَا لَا تُمَانِعُ فِي تَوْصِيلِهِ، وَمَعَ رَدِّهَا أَسْرَعَ «صالح» بِاحْتِضَانِهَا بِقُوّةٍ وَشَكَرَهَا عَلَى مُسَاعَدَتِهِ فِي الوَفَاءِ بِوَعْدِهِ.





3 5

ضَعْ عَلَامَة ( ⁄ ) أَوْ ( X ) أَمَامَ التَّصَرُّفَاتِ الآتِيَةِ، ثُمَّ نَاقِشْ وَاذْكُرِ السُّلُوكَ الصَّحِيحَ :





وَعَـدَ «خالد» صَدِيقَـهُ بِمُهَاتَفَتِهِ حِيـنَ يَعُودُ للمَنْزِلِ لِمُنَاقَشَةِ مَشْرُوعِ العُلُومِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، وَعِنْدَمَا سَأَلَهُ صَدِيقُهُ قَـالَ لَهُ: لَيْسَ هُنَاكَ أَيُّ مُشْكِلَةٍ، لَمْ يَحْدُثْ شَيْءٌ. ( )

75



أَخْبَـرَتْ «مليكة» صَـدِيقَتَهَـا «مريم» بِسِـرٍّ وَ وطَلَبَتْ مِنْهَا أَلَّا تُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا، لَكِنْ فِي اليَوْمِ الثَّانِـي عَلِمَـتْ «مليكة» أَنَّ «مريم» قَـدْ أَخْبَرَتْ بقِيَّةَ الأَصْدِقَاءِ.

7 5



وَعَدَ «إبراهيم» مُعَلِّمَهُ بِأَنْ يَقُومَ بِوَاجِبِهِ الأُسْبُوعَ المُقْبِلَ لأَنَّهُ مَرِيضٌ هَذَا الأُسْبُوعَ، لَكِنَّهُ لَمْ يُسَلِّمُهُ فِي المَوْعِدِ الَّذِي سَمَحَ لَهُ المُعَلِّمُ بِهِ.

### بَيْقِهاط آ

### مَا الخُطُوَاتُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِتَفِيَ بِوَعْدِكَ فِي كُلٍّ مِنَ المَوَاقِفِ الآتِيَةِ؟

| ُ وَعَدْتَ مُعَلِّمَكَ بِتَكْوِينِ فَرِيقِ عَمَا<br>لِتَقْدِيمِ مَشْرُوعٍ عَنْ تَرْشِيدِ اسْتِهْلَاا<br>المَوَارِدِ الطَّبِيعِيَّةِ. | وَعَدْتَ وَالِدَتَكَ بِأَنْ تَفْرَغَ مِنْ وَاجِبِكَ أَوَّلًا؛ حَتَّى تَسْمَحَ لَكَ بِاللَّعِبِ بِلُعْبَتِكَ المُفَضَّلَةِ.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                      | ٣                                                                                                                           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| وَعَدْتَ وَالِدَتَكَ بِأَنْ تُغْلِقَ التِّلْفَازَ فَوْرَ<br>انْتِهَاءِ البَرْنَامَجِ الَّذِي سَمَحَتْ لَكَ<br>بمُشَاهَدَتِهِ.        | وَعَدْتَ صَدِيقَكَ بِأَنْ تُعِدَّ لَهُ وَجْبَتَهُ المُفَضَّلَةَ عِنْدَ زِيَارَتِهِ لَكَ فِي عُطْلَةِ نِهَايَةِ الأُسْبُوعِ. |





| فَكِّرْ وَاكْتُبْ: | ناشاها ۳ |
|--------------------|----------|
|                    | 2444     |

| P. C.                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| اذْكُرْ مَوْقِفًا تَعَرَّضْتَ لَهُ لَمْ يَفِ<br>أَحَدُهُمْ فِيهِ مَعَكَ بِوَعْدِهِ: |
| E                                                                                   |
| م بِمَر شَعَرْتَ فِي هَذَا المَوْقِفِ؟                                              |
|                                                                                     |
| س كَيْفَ تَصَرَّفْتَ؟                                                               |
|                                                                                     |
| فِي رَأْيِكَ، هَلْ كَانَ تَصَرُّفُكَ<br>صَحِيحًا؟ وَلِمَاذَا؟ وَلِمَ لَا؟           |
| E                                                                                   |
| كَيْفَ سَتَتَصَرَّفُ فِي <b>0</b> المُسْتَقْبَلِ حِينَ تَعِدُ أَحَدًا؟              |
|                                                                                     |



#### ازْرَعِ الصِّدْقَ تَحْصُدِ الثِّقَةَ وَالْأَمَانَةَ.





ُ نَاقِشِ الْمَوْقِفَيْنِ التَّالِيَيْنِ وَضَعْ عَلَامَةَ ( ﴿ ) أَمَامَ الَّذِي يُؤدِّي لِعَدَمِ الثِّقَةِ: يُؤدِّي لِعَدَمِ الثِّقَةِ:



#### المَوْقِفُ الأَوَّلُ:

اسْتَلَفَ «خالد» كُرَةَ السَّلَّةِ مِنْ صَدِيقِهِ وَأَضَاعَهَا، وَلَكِنْ كَانَ مِنَ المُعْتَادِ أَنْ يَسْتَلِفَهَا، اشْتَرَى «خالد» لِصَدِيقِهِ كُرَةً أُخْرَى وَأَهْدَاهُ إِيَّاهَا مُتَأَسِّفًا.

#### المَوْقِفُ الثَّاني:

أَعْطَتْ «مريم» صَدِيقَتَهَا مِقْلَمَتَهَا بِالأَقْلَامِ لِتُحَافِظَ عَلَيْهَا حِينَ تَغِيبُ عَنِ المَدْرَسَةِ، وَلَكِنَّ أَحَدَ أَصْدِقَائِهَا الآخَرِينَ أَرَادَ قَلَمًا، فَأَخَذَتْ "مريم" قَلَمًا مِنْ مِقْلَمَةِ صَدِيقَتِهَا لِتُعْطِيَهُ إِيَّاهُ.

#### اكْتُبْ مَوْقِفًا مِنِ اخْتِيَارِكَ، ثُمَّ اعْرِضْهُ عَلَى مَجْمُوعَتِكَ لِيُحَدِّدُوا مَا إِذَا كَانَ يُؤَدِّى للثِّقَةِ أَمْ لَا:

|       |                                         | '                                       |       | 3 7   |                     |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|---------------------|
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
| ••••• |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | ••••• | ••••••              |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
| ••••• |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |
| ••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | ••••• | • • • • • • • • • • |
|       |                                         |                                         |       |       |                     |





# هِ تَقْیِیمٌ فَکِّرْوَاکْتُبْ:

| لَا أَكْثَرُ الأَفْعَالِ الَّتِي تَجْعَلْكَ تَثِقُ بِشَخْصٍ مَا؟                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                   |       |
| ذْكُرْ طَرِيقَتَيْنِ لِمُعَاتَبَةِ مَنْ لَا يَفِي بِوَعْدِهِ:                     |       |
|                                                                                   |       |
| نَيْفَ تَتَصَرَّفُ حِينَ يَتَخَلَّفُ أَحَدٌ الوَفَاءِ بِوَعْدِهِ؟                 |       |
|                                                                                   |       |
| ذْكُرْ بَعْضَ الخُطُوَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِتَفِيَ بِوَعْدِكَ: | <br>E |
|                                                                                   |       |



الْحُورُ الثَّانِي: عَلاقَاتِي مَعَ الآخرِينَ

القِيمَةُ: الحِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْسِ

8

لَا تَتَفَاخَرْ بِمَهَارَتِكَ فِي مَهَامً مُحَدَّدَةٍ، فَلِكُلِّ مِنَّا قُدْرَةُ مُمَيَّزَةُ يُسَاعِدُ بِهَا مَنْ حَوْلَهُ.

## والمالي المالين المالية المالية

دَخَلَ «إبراهيم» المَنْزِلَ وَكَانَتْ جَدَّتُهُ فِي اسْتِقْبَالِهِ، فَأَسْرَعَ بِفَتْحِ حَقِيبَتِهِ لِيُعْطِيَهَا رِسَالَةً قَائِلًا لَهَا: «هَذِهِ الرِّسَالَةُ لَكِ يَا جَدَّتِي مِنْ إِدَارَةِ المَدْرَسَةِ».. فَتَحَتِ الجَدَّةُ الرِّسَالَةُ لِتَجِدَ بِهَا وَالْطًا إِلِكْتُرُونِيًّا وَإِرْشَادَاتٍ لإِنْشَاءِ حِسَابٍ إِلكَتُرُونِيًّ آخَرَ عَلَى مَوْقِعِ المَدْرَسَةِ لِمُتَابَعَةِ أَدَاءِ «إبراهيم» وَالتَّوَاصُلِ مَعَ الإِدَارَةِ فِي حَالَةِ انْشِغَالِ الوَالِدِ، فَقَالَتْ لَهُ: «حَسَنًا يَا (إبراهيم)، سَوْفَ نُنْشِئُ الحِسَابَ بَعْدَ أَنْ تَفْرَغَ مِنْ أَدَاءِ وَاجِبَاتِكَ».



بَعْدَ تَنَاوُلِ الغَدَاءِ، أَحْضَرَ «إبراهيم» وَاجِبَ مَادَّةِ الرِّيَاضِيَّاتِ وَجَلَسَ بِجَانِبِ جَدَّتِهِ لِحَلِّهِ.. تَعَثَّرَ «إبراهيم» فِي حَلِّ إِحْدَى المَسَائِلِ وَحَاوَلَ حَلَّهَا أَكْثَرَ مِنْ مَوَّةٍ وَلَمْ جَدَّتِهِ لِحَلِّهِ.. تَعَثَّرَ «إبراهيم» فِي حَلِّ إِحْدَى المَسَائِلِ وَحَاوَلَ حَلَّهَا أَكْثَرَ مِنْ مَوَّةٍ وَلَمْ يَسْتِم يَسْتَطِعْ، فَتَدَخَّلَتِ الجَدَّةُ بِطَرِيقَتِهَا الرَّائِعَةِ، وَالَّتِي اكْتَسَبَتْهَا مِنْ عَمَلِهَا كَمُهَنْدِسَةٍ، لِتَبْسِيطِ المَفَاهِيمِ الصَّعْبَةِ وَأُوضَحَتْ لَهُ -بِأَكْثَرَ مِنْ طَرِيقَةٍ وَدُونَ أَنْ تَمَلَّ - كَيْفَ يَفْهَمُ التَبْسِيطِ المَفَاهِيمِ الصَّعْبَةِ وَأُوضَحَتْ لَهُ -بِأَكْثَرَ مِنْ طَرِيقَةٍ وَدُونَ أَنْ تَمَلَّ - كَيْفَ يَفْهَمُ المَسْأَلَةَ، حَتَّى تَمَكَّنَ أَخِيرًا مِنْ حَلِّهَا بِشَكْلٍ صَحِيحٍ.. شَكَرَ «إبراهيم» جَدَّتَهُ فِي امْتِنَانٍ وَاسْتَأْنَفَ حَلَّ وَاجِبَاتِهِ، وَفِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ فَتَحَتِ الجَدَّةُ الرِّسَالَةَ وَرَاجَعَتْ مَرَّةً أُخْرَى خُطُواتِ إِنْشَاءِ الحِسَابِ الجَدِيدِ.

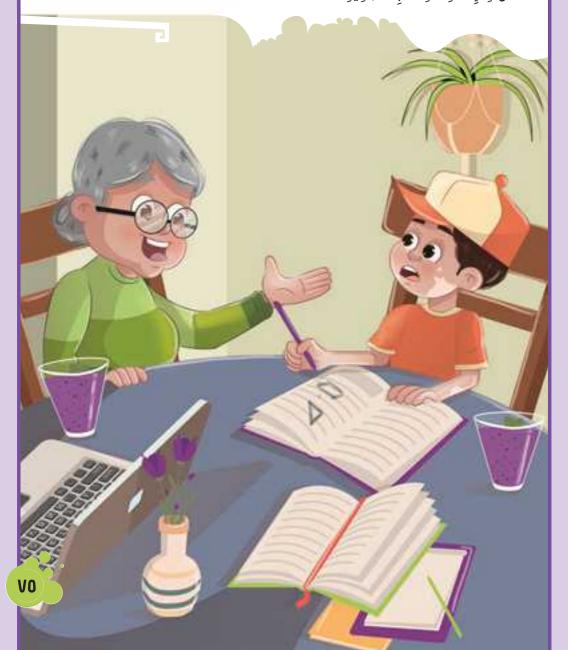

بَعْدَ أَنْ فَرَغَ «إبراهيم» مِنْ وَاجِبَاتِهِ كُلِّهَا، فَتَحَتِ الجَدَّةُ الكُمْبِيُوتِرَ وَبَدَأَتْ فِي اتَّبَاعِ الخُطُوَاتِ، إِلَّا أَنَّهَا تَعَثَّرَتْ فِي إِحْدَى المَرَاحِلِ فَنَادَتْ «إبراهيم» لِيُسَاعِدَهَا، لَكِنَّهُ كَانَ مُتَلَهِّفًا للتَّعِبِ فَقَالَ لَهَا: «سَأْسَاعِدُكِ سَرِيعًا حَتَّى أَسْتَطِيعَ اللَّعِبَ مَعَ أَخِي!»، وَجَلَسَ بِجَانِبِهَا يُنَفِّدُ للَّعِبِ فَقَالَ لَهَا: «سَأْسَاعِدُكِ سَرِيعًا حَتَّى أَسْتَطِيعَ اللَّعِبَ مَعَ أَخِي!»، وَجَلَسَ بِجَانِبِهَا يُنَفِّدُ الإِرْشَادَاتِ المَكْتُوبَةَ بِالرِّسَالَةِ وَيَتْتَهِي بِسُرْعَةٍ مِنْ خُطْوَةٍ بَعْدَ خُطْوَةٍ، وَكَانَ لَدَى الجَدَّةِ كَثِيرٌ مِنَ الإِرْشَادَاتِ المَكْتُوبَةَ بِالرِّسَالَةِ وَيَتْتَهِي بِسُرْعَةٍ مِنْ خُطُوةٍ بَعْدَ خُطُوةٍ، وَكَانَ لَدَى الجَدَّةِ كَثِيرٌ مِنَ التَّسَاؤُلُاتِ يُجِيبُ عَنْهَا «إبراهيم» وَلَكِنْ بِبَعْضِ الضِّيقِ وَهُو يُفَكِّرُ وَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ: (هَذَا الشَّيَا اللَّمَٰ وَقُولُ فِي نَفْسِهِ: (هَذَا الرَّمُّرُ يَسْتَغْرِقُ وَقُتًا أَطُولَ مِمَّا تَوَقَعْتُ وَلَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مُتَّسَعٌ مِنَ الوَقْتِ لأَلْعَبَ مَعَ أَخِي).. وَهُنَا أَلْقَى الأَبُ التَّحِيَّةَ فَوْرَ عَوْدَتِهِ مِنَ العَمَلِ، فَأَسْرَعَ «إبراهيم» قَائِلًا: «لَقَدْ جِئْتَ فِي الوَقْتِ المُعْلَاتِ». المُنَاسِب يَا أَبى حَتَّى تُكْمِلَ مَعَ جَدَّتِي هَذِهِ الخُطُواتِ».



بَادَرَتِ الجَدَّةُ قَائِلَةً: «أَلَا تُفَضِّلُ أَنْ تُكْمِلَ مَعِي يَا (إبراهيم) مَا بَدَأْنَاهُ أَمْ أَنَّكَ مَلَلْتَ مِنْ كَثْرَةِ تَسَاؤُلَاتِي؟!»، فَشَعَر بِأَنَّ رَدَّهُ رُبَّمَا قَدْ أَحْزَنَهَا، وَتَذَكَّرَ أَنَّهَا أَمْضَتْ مَعَهُ وَقْتًا طَوِيلًا وَهِي كَثْرَةِ تَسَاؤُلَاتِي؟!»، فَشَعَر بِأَنَّ رَدَّهُ رُبَّمَا قَدْ أَحْزَنَهَا، وَتَذَكَّرَ أَنَّهَا أَمْضَتْ مَعَهُ وَقْتًا طَوِيلًا وَهِي تُسَاعِدُهُ فِي حَلِّ الوَاجِبِ دُونَ أَنْ تَمَلَّ أَوْ تَغْضَبَ، فَقَالَ لَهَا: «لَا يَا جَدَّتِي، سَأُكْمِلُ مَعَكِ مَا تُسَاعِدُهُ فِي حَلِّ الوَاجِبِ دُونَ أَنْ تَمَلَّ أَوْ تَغْضَبَ، فَقَالَ لَهَا: «لَا يَا جَدَّتِي، سَأَكْمِلُ مَعكِ مَا بَدَأْنَاهُ بِالطَّبْعِ»، وَبِالفِعْلِ بَدَأَ فِي هُدُوءٍ يُعِيدُ شَرْحَ الخُطُواتِ حَتَّى تَمَكَّنَتِ الجَدَّةُ مِنْ إِنْشَاءِ الجَدِيدِ بِنَجَاحٍ.

شَعَرَ «إبراهيم » بِالفَّخْرِ حِينَ رَأَى ابْتِسَامَةَ جَدَّتِهِ وَهِيَ تَشْكُرُهُ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ لَهَا وَاحْتَضَنَتْهُ قَائِلَةً: «أَتَتَذَكَّرُ يَا (إبراهيم) حَدِيثَنَا عَنِ احْتِرَامِ الخُصُوصِيَّةِ كَشَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ ضَبْطِ النَّفْسِ؟! إِنَّ قَرَارَكَ أَنْ نُكْمِلَ مُهِمَّتَنَا مَعًا، ثُمَّ اتِّصَافَكَ بِالهُدُوءِ وَالصَّبْرِ رَغْمَ اسْتِغْرَاقِهَا وَقْتًا طَوِيلًا، وَإِرْجَاءَ رَغْبَتِكَ فِي اللَّعِبِ لِتُسَاعِدَنِي؛ فَهَذَا كُلُّهُ أَيْضًا شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ ضَبْطِ النَّفْسِ.. أَحْسَنْتَ





### أَكْمِلِ الشَّكْلَ بِالطَّرَائِقِ الْمُخْتَلِفَةِ للتَّعْبِيرِ عَنِ الحِلْمِ وَضَبْطِ النَّفْسِ:



### نَشُطِط اللهِ فَكَرْوَاكْتُبْ:

|            | التَّعْيِرُ عَنْ الامْتِنَانِ<br>قَوْلًا | إِسْهَامَاتُ الآخَرِينَ<br>فِي حَيَاتِي | الأشْخَـاصُ                       |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                          |                                         | 9                                 |
|            |                                          |                                         | ا- أُحَدُ أَفْرَادِ أُسْرَتِي     |
|            |                                          |                                         |                                   |
| - Allering |                                          |                                         | ٦- سَائِقُ حَافِلَةِ المَدْرَسَةِ |
| 1          |                                          |                                         |                                   |
|            |                                          |                                         | <b>٣–</b> زَمِيلِي بِالمَدْرَسَةِ |
|            |                                          |                                         | ا رمینی بِ سکس                    |
|            |                                          |                                         |                                   |
|            |                                          |                                         | 3-                                |
|            |                                          |                                         |                                   |
|            |                                          |                                         |                                   |
|            |                                          |                                         |                                   |
|            | 100                                      |                                         |                                   |

### يَنْعَكِسُ الجِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْسِ عَلَى العَدِيدِ مِنَ الأَشْكَالِ فِي أَثْنَاءِ تَعَامُلَاتِنَا مَعَ الآخَرِينَ. 💷 📵

### 







أَلِّفْ جُمْلَةً تَحُثُّ الآخَرِينَ عَلَى احْتِرَامِ الأَكْبَرِ سِنَّا، ثُمَّ صَمِّمْ لَوْحَةً اسْتِرْشَادِيَّةً وَنَفِّذْهَا:

اكْتُبْ:





# 

### هِ تَقْیِیمٌ فَکَرْوَاكْتُبْ:

| كَيْفَ يُمْكِنُ تَطْبِيقُ قِيمَةِ الحِلْمِ وَضَبْطِ النَّفْسِ مَعَ الأَكْبَرِ سِنَّا؟                        |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| كَيْفَ يُمْكِنُ تَطْبِيقُ قِيمَةِ الحِلْمِ وَضَبْطِ النَّفْسِ مَعَ الأَصْغَرِ سِنَّا؟                        | ſ   |     |
| مَا أَهَمِّيَّةُ تَطْبِيقِ قِيمَةِ الحِلْمِ وَضَبْطِ النَّفْسِ عَلَى عَلَاقَتِكَ بِمَنْ<br>حَوْلَكَ؟         | ۳   |     |
| اذْكُرِ الأَسَالِيبَ المُخْتَلِفَةَ لإِظْهَارِ الحِلْمِ وَضَبْطِ النَّفْسِ فِي تَعَامُلَاتِكَ اليَوْمِيَّةِ: | ٤   |     |
|                                                                                                              | . 9 | A ( |













القِيمَةُ: الاعْتِدَالُ

الاعْتِدَالُ فِي أَفْعَالِنَا رَغْمَ تَغَلُّبِ مَشَاعِرِنَا عَلَيْنَا مَهَارَةٌ مُهِمَّةٌ فِي كَثِيرٍ 🔟 🔟

# ရွက်ကို ရွက်ကို

فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الفَصْلِ الدِّرَاسِيِّ الثَّانِي وَحِينَ دَخَلَتْ «سالي» فَصْلَهَا، لَاحَظَتْ وَجْهًا جَدِيدًا بَيْنَ التَّلْمِيذِ، وَحِينَ أَلْقَتْ التَّحِيَّةَ عَلَى زُمْلَائِهَا ابْتَسَمَتْ للتِّلْمِيذَةِ الجَدِيدَةِ، لَكِنَّ هَذِهِ جَدِيدًا بَيْنَ التَّلْمِيذَةِ الجَدِيدَةِ، لَكِنَّ هَذِهِ التِّلْمِيذَةَ أَدَارَتْ وَجْهَهَا وَلَمْ تُبَادِلْهَا الابْتِسَامَةَ، فَتَعَجَّبَتْ «سالي» مِنْ تَصَرُّفِهَا! مَعَ بِدَايَةِ التِّلْمِيذَةَ الْدُولَى أَلَقْتِ المُعَلِّمَةُ «نيفين» التَّحِيَّةَ عَلَى تَلَامِيذِ الفَصْلِ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الحِصَّةِ الأُولَى أَلَقْتِ المُعَلِّمَةُ «نيفين» التَّحِيَّةَ عَلَى تَلَامِيذِ الفَصْلِ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ مَعْوَلَةَ مَنْ هَذِهِ الزَّمِيلَةُ الجَدِيدَةُ، وَحِينَ تَحَدَّثَتْ مَعَهَا المُعَلِّمَةُ وَرَحَّبَتْ بِهَا عَرَفَ الجَمِيعُ



فِي أَثْنَاءِ الدَّرْسِ قَسَّمَتِ المُعَلِّمَةُ التَّلَامِيذَ إِلَى مَجْمُوعَاتٍ للعَمَلِ الجَمَاعِيِّ وَالقِيَامِ بِبَعْضِ الأَنْشِطَةِ، وَدُهِشَ الجَمِيعُ عِنْدَمَا فَاجَأَتْهُمْ «وفاء» بِتَذَمُّرِهَا وَعَدَمِ تَعَاوُنِهَا مَعَ المَجْمُوعَةِ، وَدُهِشَ المُعَلِّمَةُ لِمَاذَا لَا تَتَعَاوَنِينَ مَعَ مَجْمُوعَتِكِ أَجَابَتْ «وفاء» بِغَضَبٍ: «لَا أَرْغَبُ فِي العَمَل مَعَ مَجْمُوعَتِكِ أَجَابَتْ «وفاء» بِغَضَبٍ: «لَا أَرْغَبُ فِي العَمَل مَعَ مَجْمُوعَةٍ، وَأُفَضِّلُ العَمَلَ وَحْدِي!».

ابْتَسَمَتِ المُعَلِّمَة وَقَدْ بَدَا عَلَيْهَا أَنَّهَا مُتَفَهِّمَةٌ شُعُورَ «وفاء»، فَهَدَّأَنْهَا وَقَالَتْ: «إِذَنْ، هَلْ تَرْغَبِينَ الانْضِمَامَ إِلَى مَجْمُوعَةٍ أُخْرَى؟!»، لَكِنَّ «وفاء» رَفَضَتْ هَذَا الاقْتِرَاحَ أَيْضًا. تَفَهَّمَتِ المُعَلِّمَةُ مَوْقِفَهَا، فَهَذَا أَوَّلُ يَوْمِ لَهَا بِالمَدْرَسَةِ وَهِيَ لَا تَعْرِفُ أَيًّا مِنْ تَلَامِيذِ الفَصْلِ، وَلَمْ المُعَلِّمَةُ مَوْقِفَهَا، فَهَذَا أَوَّلُ يَوْمِ لَهَا بِالمَدْرَسَةِ وَهِيَ لَا تَعْرِفُ أَيًّا مِنْ تَلَامِيذِ الفَصْلِ، وَلَمْ تُصَادِقْ أَيَّ مَنْ تَلَامِيذِ الفَصْلِ المَطْلُوبِ تُصَادِقْ أَيَّ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَعْدُ؛ لِذَا فَقَدْ أَذِنَتْ لَهَا بِالجُلُوسِ وَحْدَهَا لِتَعْمَلَ فِي النَّشَاطِ المَطْلُوبِ بِمُفْرَدِهَا، وَقَالَتْ مُبْتَسِمَةً: «يَجِبُ أَنْ تَسْتَعِدِّي للانْضِمَامِ إِلَى المَجْمُوعَاتِ فِي المَرَّاتِ المُقْبِلَةِ، فَالعَمَلُ الجَمَاعِيُّ مُهمُّ لِجَمِيعِ التَّلَامِيذِ».

تَبَادَلَ التَّلَامِيذُ النَّطَرَاتِ بِانْدِهَاشٍ إِلَى «وفاء»، مُتَعَجِّبِينَ مِنْ سُلُوكِهَا الغَرِيبِ.



وَلَكِنْ، حِينَ دَقَّ الجَرَسُ مُعْلِنًا عَنْ بَدْءِ الفُسْحَةِ وَخَرَجَ جَمِيعُ التَّلَامِيذِ مُسْرِعِينَ إِلَى الفِنَاءِ، الْقُتْرَبَتْ «سالي» مِنْ «وفاء» وَهِيَ تَبْتَسِمُ ابْتِسَامَةً هَادِئَةً وَقَالَتْ: «لَاحَظْتُ حُبَّكِ للَّوْنِ الأَخْضَرِ؛ فَهَلِ الأَخْضَرُ لَوْنُكِ المُفَضَّلُ؟».. صَمَتَتْ «وفاء» وَلَمْ تُجِبْ، إِلَّا أَنَّ «سالي» لَمْ تَفْقِدْ حَمَاسَهَا للحَدِيثِ مَعَهَا، فَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى: «إِنَّ جَمِيعَ أَدَوَاتِكِ لَوْنُهَا أَخْضَرُ، أَنَا أَيْضًا أُحِبُ اللَّوْنَ المُفَضَّلُ»، وَبَدَتِ ابْتِسَامَةُ «وفاء» للمَرَّةِ الأُولَى وَقَالَتْ بِصَوْتٍ خَفِيضٍ: الأَخْضَرَ وَأَعُدُّهُ لَوْنِي المُفَضَّلُ». وَبَدَتِ ابْتِسَامَةُ «وفاء» للمَرَّةِ الأُولَى وَقَالَتْ بِصَوْتٍ خَفِيضٍ: الأَخْضَرُ وَأَعُدُّهُ لَوْنِي المُفَضَّلُ». هُونَا مَدَّتْ «سالي» يَدَهَا لِرَمِيلَتِهَا الجَدِيدَةِ بِسِوارٍ أَخْضَرَ رَقِيقٍ وَنَعَمْ، هُو لَوْنِي المُفَضَّلُ». هُنَا مَدَّتْ «سالي» يَدَهَا لِرَمِيلَتِهَا الجَدِيدَةِ بِسِوارٍ أَخْضَرَ رَقِيقٍ وَقَالَةً: «هَذِهِ هَدِيَّةُ تَرْحِيبٍ لَكِ، فَأَنَا أُحِبُّ صِنَاعَةَ الأَسَاوِرِ».. بَدَا السُّرُورُ عَلَى وَجْهِ «وفاء» وَمُي تَأْخُذُ السِّوارَ وَتُقَلِّبُهُ فِي يَدِهَا قَائِلَةً: «شُكْرًا لَكِ، هَدِيَّةٌ جَمِيلَةٌ»، ثُمَّ قَالَتْ بِاهْتِمَامٍ وَوَاءُ وَوَقَاتُ بِاهْتِمَامٍ وَرَقْضِعٍ: «وَلَكِنْ، هَلْ حَقَّا تَصْعَينَ الأَسَاوِرَ؟!». عَرَفَتْ «سالي» أَنَّ «وفاء» تَخَلَّتْ عَنْ تَشَدُدِهَا فِي صِنَاعَة وَمُثَى بَدَأَتْ فِي صِنَاعَة وَمُونَ وَهُونَ وَهُونَاء وَهُونَاء وَمُونَاء وَمُونَاء وَمُونَاء بَاللَّسَاوِرِ وَ«وفاء» تَضَيَّمُ بِاهْتِمَامٍ وَابْتِسَامٍ وَ أَخَذَتْ تَرْوِي لَهَا كَيْفَ وَمَتَى بَدَأَتْ فِي صِنَاعَة وَمُونَاء وَ وَهُونَاء وَهُونَاء وَالْتَسَامِ وَابْتِسَامٍ وَابْتِسَامٍ وَابْتِسَامٍ وَابْتِسَامٍ وَابْتِسَامٍ وَابْتِسَامٍ وَالْتَسَامِ وَالْمُنَاء وَمُونَاء وَمُونَاء وَمُونَاء وَمُونَاء وَالْمَامِ وَالْمَسُولِ وَهُونَاء وَيَقَالَ مُنْ مَنَا مَلْ مَا الْمُقَلِّلُ مُنْ الْمَنَّ فَالَتْ أَلْمَا مُنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَلَالْمَا وَلَا لَكُونَا لَهُ وَالْمَلِهِ وَلَاء مَالَا الْمُؤْمِ الْمَالَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولُ وَلَاء وَالْمَا



حِينَ انْتُهَتِ الفُسْحَةُ وَبَدَأَتْ حِصَّةٌ جَدِيدَةٌ لَاحَظَ جَمِيعُ التَّلَامِيذِ مَدَى التَّغَيُّرِ فِي سُلُوكِ «وفاء»؛ حَيْثُ اخْتَفَتْ عَلَامَاتُ تَوَتُّرِهَا وَحَلَّ مَحَلَّهَا ابْتِسَامَةٌ هَادِئَةٌ جَمِيلَةٌ، كَمَا صَارَتْ تَتَعَاوَنُ مَعَ «سالي» وَالزُّمَلَاءِ فِي الأَنْشِطَةِ المُخْتَلِفَةِ، وَبَدَءُوا جَمِيعًا يَتَعَرَّفُونَ إِلَيْهَا وَيُقَدِّمُونَ أَنْفُسَهُمْ لَهَا وَهُمْ سُعَدَاءُ بِاكْتِسَابِهِمْ زَمِيلَةً جَدِيدَةً. فِي اليَوْمِ التَّالِي عِنْدَمَا حَانَ مَوْعِدُ حِصَّةِ المُعَلِّمَةِ «نيفين»، طَلَبَتْ مِنْهَا «وفاء» أَنْ تَكُونَ فِي مَجْمُوعَةِ زَمِيلَتِهَا الجَدِيدَةِ «سالي».. أَثْنَتِ المُعَلِّمَةِ عَلَى تَعَاوُنِ «وفاء» قَائِلَةً: «أَنَا سَعِيدَةٌ حَقًّا بِانْضِمَامِكِ إِلَى مَجْمُوعَةٍ هَذِهِ المَرَّةَ».مَعَ انْتِهَاء اليَوْمِ الدِّرَاسِيِّ، وَبَيْنَمَا كَانَ التَّلَامِيذُ يُغَادِرُونَ المَدْرَسَةَ قَالَتْ «وفاء» لِـ «سالي»: «يَجِبُ أَنْ اليَوْمِ الدِّرَاسِيِّ، وَبَيْنَمَا كَانَ التَّلَامِيذُ يُغَادِرُونَ المَدْرَسَةَ قَالَتْ «وفاء» لِـ «سالي»: «يَجِبُ أَنْ أَشْكُرِينِي مَعِي، فَقَدْ جَعَلْتِنِي أَشْعُرُ وَكَأَنَّنِي وَاحِدَةٌ مِنَ المَجْمُوعَةِ بَعْدَمَا كُنْتُ قَلِقَةً وَحَزِينَةً؛ لأَنْنِي تَرَكْتُ أَصْدِقَائِي فِي مَدْرَسَتِي السَّابِقَةِ»، ضَحِكَتْ المَجْمُوعَةِ بَعْدَمَا كُنْتُ قَلِقَةً وَحَزِينَةً؛ لأَنْنِي يَرَكْتُ أَصْدِقَائِي فِي مَدْرَسَتِي السَّابِقَةِ»، ضَحِكَتْ المَعْلُونُ لأَنْتِ وَاحِدَةً مِنَّا»، وَضَحِكَتَا مَعًا فِي سُرُور.





ابْحَثْ عَنِ الكَلِمَاتِ الأَتِيَةِ وَنَاقِشْ عَلَاقَتَهَا بِالاعْتِدَالِ وَنَشْرِ السَّلَامِ:

التَّعَاوُن \_ التَّفَاهُم \_ الرَّحْمَة \_ التَّوَاصُل \_ التَّقَبُّل

Q

| 7 |   |   |   |    |   |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|---|
|   | ی | ب | ج | ب  | ل | ۵ | 1 |
|   | ۵ | ۲ | ت | نی | ص | م | ل |
|   | ش | ص | س | ق  | 1 | ح | ت |
|   | • | ۲ | ج | ث  | و | ر | ع |
|   | م | ۵ | 1 | ف  | ت | ل | 1 |
|   | J | ب | ق | ت  | ل | 1 | 9 |
|   | د | س | ر | م  | 1 | ئ | ن |

مَا عَلَاقَةُ هَذِهِ الكَلِمَاتِ بِالاعْتِدَالِ وَنَشْرِ السَّلَامِ؟

\_\_\_\_\_



### لَوِّنِ المَوَاقِفَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى نَبْذِ التَّشَدُّدِ وَالتَّحَلِّي بِالاعْتِدَالِ:

تَرْفُضُ أَنْ تَشْرَحَ فِكْرَةً مَا لِزَمِيلِكَ الجَدِيدِ، مُبَرِّرًا ذَلِكَ بأَنَّكَ لَا تَعْرِفُهُ.

تَتَحَدَّثُ بِتَعَالِ مَعَ أُحَدِ

زُمَلَائِكَ؛ لأَنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْكَ فِي

الشَّكْلِ.

تَطْلُبُ مِنْ زَمِيلِكَ الجَدِيدِ أَنْ يَجْلِسَ مَعَكَ فِي أَثْنَاءِ الفُسْحَة.

تَرْفُضُ فِكْرَةَ أَحَدِ زُمَلَائِكَ بِأَنْ يَمْزَحَ وَيَسْخَرَ مِنَ التَّلْمِيذِ الجَدِيدِ؛ لأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَوَانِينَ المَدْرَسَةِ كُلُّهَا

ىَعْدُ.

تَسْخَرُ مِنْ طَعَامِر وَمَلَابِسِ زَمِيلِكَ الجَدِيدِ.

> تَلْفِتُ نَظَرَ صَدِيقِكَ إِلَى أَنَّ المَزْحَةَ الَّتِي شَارَكَهَا لَا تَلِيقُ؛ لأَنَّهَا تَسْخَرُ مِنَ الآخَرِينَ.



إِنَّ نَبْـذَ التَّشَـدُّدِ وَالتَّعَامُلَ مَعَ الآخَرِيـنَ بِشَـكْلٍ مُعْتَدِلٍ يَنْشُـرُ الْمَحَبَّةَ وَالسَّـلَامَ 回 🔟

### اقْرَأِ الْمَوْقِفَيْنِ التَّالِيَيْنِ،، ثُمَّ أَجِبْ:



يَرْفُضُ أَحَدُ التَّلَامِيذِ العَمَلَ مَعَ المَجْمُوعَةِ؛ لأَنَّ بِهَا أَحَدَ زُمَلَائِهِ الَّذِي يَخْتَلِفُ عَنْهُ فِي الشَّكْل.



يَسْمَحُ المُعَلِّمُ لأَحدِ التَّلَامِيذِ بِالعَمَلِ بِمُفْرَدِهِ فِي نَشَاطٍ جَمَاعِيٍّ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ؛ لأَنَّهُ يَبْدُو عَلَيْهِ الضِّيقُ اليَوْمَ.

| ١- أَيُّ المَوْقِفَيْنِ يَدُلُّ عَلَى التَّشَدُّدِ؟ وَأَيُّ مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى الاعْتِدَالِ وَنَشْرِ السَّلَامِ؟ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |
| ٢- بِمَر يَشْعُرُ التِّلْمِيذُ المُتَلَقِّي فِي كِلَا المَوْقِفَيْنِ؟                                                 |
|                                                                                                                       |
| ٣- مَا نَتِيجَةُ كِلَا الفِعْلَيْنِ عَلَى الفَصْلِ وَالعَلَاقَاتِ بِدَاخِلِهِ؟                                        |
|                                                                                                                       |

### 

اكْتُبْ خِطَابًا لِزُمَلَائِكَ بِالمَدْرَسَةِ تَحُثُّهُمْ عَلَى نَبْذِ التَّشَدُّدِ وَالتَّحَلِّي بِالاعْتِدَالِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الآخَرِينَ، مُوَضِّحًا فَوَائِدَ ذَلِكَ عَلَى المُجْتَمَعِ:





و تَقْيِيمٌ فَكَرْوَاكْتُبْ:

|    | مَا أَثَرُ الاعْتِدَالِ عَلَى عَلَاقَاتِنَا بِالآخَرِينَ؟                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C  | مَا الصِّفَاتُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ نَحْرِصَ عَلَيْهَا كَيْ نَتَحَلَّى بِالاعْتِدَالِ<br>مَعَ الآخَرِينَ؟ |
| ۳  | اذْكُـرْ بَعْضَ الأَمْثِـلَةِ الَّتِي تُظْهِــرُ عَـدَمَ التَّشَــدُّدِ فِي حَيَـاتِنَا اليَوْمِيَّةِ:   |
| ε  | اذْكُرْ بَعْضَ الأَسَالِيبِ الَّتِي يُمْكِنُ مِنْ خِلَالِهَا نَبْذُ التَّشَدُّدِ:                        |
| רפ |                                                                                                          |



المِحْوَرُ الثَّالِثُ: مُجْتَمَعِي

القِيمَةُ: المَوْضُوعِيَّةُ

٢

المَوْضُوعِيَّةُ تُسَاعِدُنَا عَلَى فَهْمِ مَا يَحْدُثُ مِنْ حَوْلِنَا فِي مُجْتَمَعِنَا بِشَكْلٍ دَقِيقِ وَسَلِيمٍ.

# المُلِيلُ وَلَ الوَلْعِ

دَقَّ الجَرَسُ، فَأَسْرَعَتْ «ندى» لِفَتْحِ البَابِ لاسْتِقْبَالِ صَدِيقَتَيْهَا اللَّتَيْنِ أَقْبَلَتَا لِقَضَاءِ اليَوْمِ مَعَهَا وَمَعَ أُخْتِهَا «ليلى» تَنْتَظِرُهُمَا بِغُرْفَةِ مَعَهَا وَمَعَ أُخْتِهَا «ليلى» تَنْتَظِرُهُمَا بِغُرْفَةِ المَعِيشَةِ، وَقَدْ أَعَدَّتِ العَدِيدَ مِنَ الشَّطَائِرِ الشَّهِيَّةِ وَالعَصَائِرِ.. جَلَسْنَ مَعًا جَمِيعًا يَتَبَادَلْنَ المَعِيشَةِ، وَقَدْ أَعَدَّتِ العَدِيدَ مِنَ الشَّطَائِرِ الشَّهِيَّةِ وَالعَصَائِرِ.. جَلَسْنَ مَعًا جَمِيعًا يَتَبَادَلْنَ أَطْرَافَ الحَدِيثِ، فَتَرْوِي كُلُّ مِنْهُنَّ شَيْئًا مِمَّا حَدَثَ مَعَهَا فِي أَثْنَاءِ الإِجَازَةِ وَهُنَّ مُسْتَمْتِعَاتُ إَطْرَافَ الحَدِيثِ، فَتَرْوِي كُلُّ مِنْهُنَّ شَيْئًا مِمَّا حَدَثَ مَعَهَا فِي الْغَدَاءِ؟»، شَكَرَتَاهَا وَهُمَا نُتْيِيَانِ عَلَى بِتَنَاوُلِ الطَّعَامِ الشَّهِيِّ، وَسَأَلَتْهُمَا «ليلى»: «مَا رَأْيُكُمَا فِي الغَدَاءِ؟»، شَكَرَتَاهَا وَهُمَا نُتْيِيَانِ عَلَى جَوْدَةِ الأَصْنَافِ المُحْتَلِفَةِ، وَقَالَتَا إِنَّ الطَّعَامَ شَهِيُّ وَلَكِنْ يَنْقُصُهُ قَلِيلٌ مِنَ المِلْحِ! فَابْتَسَمَتْ «ليلى»، لَكِنَّهَا شَعَرَتْ بِالإِحْرَاج.



اقْتَرَحَتْ «ندى» أَنْ يَلْعَبْنَ لُعْبَةَ «بِدُونِ كَلَامٍ» فَوَافَقْنَ جَمِيعًا وَقَسَّمْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِفَرِيقَيْنِ، وَفِي أَنْنَاءِ اللَّعِبِ قَالَتْ «سارة» فَجْأَةً: «لَقَدْ مَلِلْتُ هَذِهِ اللَّعْبَةَ، فَلْنَقُمْ بِشَيْءٍ جَدِيدٍ».. اقْتَرَحَتْ وَفِي أَنْنَاءِ اللَّعِبِ قَالَتْ «سارة» فَجْأَةً: «لَقَدْ مَلِلْتُ هَذِهِ اللَّعْبَة، فَلْنَقُمْ بِشَيْءٍ جَدِيدٍ».. اقْتَرَحَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يُشَاهِدْنَ فِيلْمَا، وَهُنَا أَسْرَعَتْ «ليلى» قَائِلَةً: «سَأَخْتَارُ أَنَا الفِيلْمَ، فَلَدَيَّ مَا يَجِبُ أَنْ تُشَاهِدْنَهُ وَسَتُعْجَبْنَ بِهِ كَثِيرًا»، وَقَامَتْ بِتَشْغِيلِ فِيلْمِهَا المُفَضَّلِ الَّذِي اقْتَرَحَتْهُ وَجَلَسْنَ جَمِيعًا لِيَسْتَمْتِعْنَ بِمُشَاهَدَتِهِ.. حِينَ انْتَهَى الفِيلْمُ تَبَايَنَتِ الآرَاءُ، فَأَعْجِبَتْ بِهِ إِحْدَاهُمَا وَذَكَرَتِ جَمِيعًا لِيَسْتَمْتِعْنَ بِمُشَاهَدَتِهِ.. حِينَ انْتَهَى الفِيلْمُ تَبَايَنَتِ الآرَاءُ، فَأَعْجِبَتْ بِهِ إِحْدَاهُمَا وَذَكَرَتِ لَلْخُرَى بَعْضَ المُلَاحَظَاتِ عَلَيْهِ.. شَعَرَتْ «ليلى» بِالضِّيقِ مِنْ رُدُودِ أَفْعَالِهِمَا، وَسَرْعَانَ مَا تَرَكَتِ المَّكَانَ مُتَّجِهَةً إِلَى غُرْفَتِهَا، تَعَجَّبْنَ جَمِيعًا مِنْ رَدِّ فِعْلِهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ «ندى» صَدِيقَتَيْهَا وَذَهَبَتْ لِتَرَى أُخْتَهَا وَتَفْهَمَ مِنْهَا مَا الَّذِي أَغْضَبَهَا.



قَالَتْ «ليلى»: «أَنَا حَزِينَةٌ؛ لأَنَّ اخْتِيَارَاتِي لَا تَحْظَى دَائِمًا بِإِعْجَابِ الجَمِيعِ»، فَقَالَتْ «ندى» بِهُدُوءٍ: «لَا تَحْزَنِي يَا (ليلى)، لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا تَظُنِّينَ، فَقَدْ أُعْجِبَتْ كُلُّ مِنْهُمَا بِكُلِّ شَيْءٍ وَتَقْضِيَانِ وَقْتًا مُمْتِعًا بِالفِعْلِ»، فَهَتَفَتْ «ليلى»: «لَكِنَّهُمَا قَالَتَا إِنَّ الطَّعَامَ يَنْقُصُهُ مِلْحٌ وَإِنَّ الفِيلْمَ لَمْ وَقْتًا مُمْتِعًا بِالفِعْلِ»، فَهَتَفَتْ «ليلى»: «لَكِنَّهُمَا قَالَتَا إِنَّ الطَّعَامَ يَنْقُصُهُ مِلْحٌ وَإِنَّ الفِيلْمَ لَمْ وَقْتًا مُمْتِعًا بِالفِعْلِ»، فَهَتَفَتْ «ليلى»: «لَكِنَّهُمَا قَالَتَا إِنَّ الطَّعَامَ يَنْقُصُهُ مِلْحٌ وَإِنَّ الفِيلْمَ لَمْ لَيْعْجِبْهُمَا.. احْتَضَنَتْهَا أُخْتُهَا وَذَكَّرَتْهَا بِأَنَّ صَدِيقَتَهُمَا «سارة» أَصَابَهَا المَلَلُ مِنَ اللُّعْبَةِ الَّتِي لَعْجِبْهُمَا.. احْتَضَنَتْهَا أُخْتُهَا وَذَكَّرَتْهَا بِأَنَّ صَدِيقَتَهُمَا «سارة» أَصابَهَا المَلَلُ مِنَ اللُّعْبَةِ الَّتِي اقْتَرَحْتُهَا وَرَغْمَ ذَلِكَ لَمْ أَشْعُرْ بِالضِّيقِ، ثُمَّ قَالَتْ: «إِنَّ الاخْتِلَافَ فِي الرَّأْيِ لَا يُفْسِدُ للوُدِّ قَضِيَّةً وَمِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنْ تَخْتَلِفَ آرَاؤُنَا».



فَكَّرَتْ «ليلي» قَلِيلًا وَقَدْ بَدَا أَنَّهَا صَارَتْ أَكْثَرَ هُدُوءًا، ثُمَّ قَالَتْ: «أَنْتِ مُحِقَّةٌ يَا (ندى)، فَرُبَّمَا بَالَغْتُ فِي رَدِّ فِعْلِي، وَمِنَ الرَّائِعِ أَنَّكِ سَاعَدْتِنِي فِي رُؤْيَةِ الأُمُورِ بِشَكْلٍ مَوْضُوعِيٍّ»، وَقَالَتْ بِتَرَجٍ: «وَأَظُنُّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ أَعْتَذِرَ لَهُمَا عَلَى تَصَرُّفِي المُفَاجِئِ»، فَابْتَسَمَتْ «ندى» فِي سَعَادَةٍ بِحَرَجٍ: «وَأَظُنُّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ أَعْتَذِرَ لَهُمَا عَلَى تَصَرُّفِي المُفَاجِئِ»، فَابْتَسَمَتْ «ندى» فِي سَعَادَةٍ وَقَالَتْ مُشَجِّعَةً أُخْتَهَا: «هَيَّا بِنَا نَسْتَمْتعْ مَعًا بِبَقِيَّةِ اليَوْمِر».. وَعِنْدَ دُخُولِهِمَا مَرَّةً أُخْرَى غُرْفَةَ المَعْيشَةِ، ضَحِكَتْ «ندى» وَهِيَ تَنْظُرُ لأُخْتِهَا وَتَهْمِسُ قَائِلَةً: «انْظُرِي، جَمِيعُ الأَطْبَاقِ فَارِغَةٌ!»، فَضَحِكَتْ «ليلى» أَيْضًا وَقَدْ أَدْرَكَتْ أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي أَعَدَّتُهُ نَالَ إِعْجَابَهُمَا.





### النَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ابْحَثْ عَنْ شَيْءٍ إِيجَابِيٍّ فِي الـمَوْقِفِ.

تَوَقَّفْ وَقَيِّمْ.

السَّيْطَرَةُ عَلَى المَشَاعِدِ

### السُّاطِ السَّاطِ السَّامُ فَكَّرْ وَاقْتَرِحْ:

قَالَتْ «ليلى»: «أَنَا حَزِينَةٌ؛ لأَنَّ اخْتِيَارَاتِي دَائِمًا لَا تَنَالُ إِعْجَابَ أَحَدٍ»، فَرَدَّتْ «ندى»: «لَا تَحْزَنِي يَا (ليلى) فَلَيْسَ الأَمَّرُ كَمَا تَطُنِّينَ، فَقَدْ أُعْجِبَتْ كُلُّ مِنْهُمَا بِكُلِّ شَيْءٍ وَتَقْضِيَانِ وَقْتًا مُمْتِعًا بالفِعْل».

ـ اقْتَرِحْ عَلَى «لِيلَى» بَعْضَ الطَّرَائِقِ؛ لِتَتَغَلَّبَ عَلَى مَشَاعِرِهَا السَّلْبِيَّةِ
الَّتِي أَثَّرَتْ عَلَى حُكْمِهَا بِشَكْلٍ مَوْضُوعِيٍّ:

ا- كَا النَّصِيحَةُ الَّتِي تُقَدِّمُهَا لَهَا حَتَّى تَتَعَامَلَ مَعَ هَذَا الـمَوْقِفِ؟
- مَا النَّصِيحَةُ الَّتِي تُقَدِّمُهَا لَهَا حَتَّى تَتَعَامَلَ مَعَ هَذَا الـمَوْقِفِ؟



يُنِيرُ التَّفْكِيرُ النَّاقِدُ وَالـمَوْضُوعِيُّ عُقُولَنَا، وَيَجْعَلْنَا نَتَعَامَلُ بِمَحَبَّةٍ وَسَلَامٍ فِي الْمُجْتَمَعِ. 💷 🔟

### نَيِّكِ المَوْضُوعَ التَّالِيَ بِشَكْلٍ مَوْضُوعِيٍّ وَاكْتُبْ:

إِنَّ وُجُودَ الحَيَوَانَاتِ بِالشَّارِعِ كَالكِلَابِ وَالقِطَطِ يُؤَثِّرُ عَلَى البِيئَةِ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَكِّرْ فِي الجَوَانِبِ الـمُخْتَلِفَةِ لِهَذَا الـمَوْضُوعِ بِشَكْلٍ مَوْضُوعِيٍّ وَامْلَأِ الشَّكْلَ، ثُمَّر اسْتَخْدِمِ اسْتِرَاتِيجِيَّةَ التَّفْكِيرِ الـمَوْضُوعِيِّ (القُبَّعَاتُ السِّتُّ للتَّفْكير):

|                 | • • • • • • • |
|-----------------|---------------|
| السَّلْسِيَّاتُ | الإيمَايتًاتُ |
|                 |               |
|                 |               |
|                 |               |
|                 |               |
|                 | أنْكُ أَنْكُ  |
|                 |               |
|                 | وَلِمَاذًا؟   |
|                 | ","           |

**۱۰۳** 

#### الْسُلِط ٤ الْسُبُ



أُجْــرِ بَحْثًا مُسْتَخْدِمًا النِّقَاطَ التَّالِيَةَ عَنْ أَثَرِ الـمَوْضُوعِيَّةِ فِي الـمُجْتَمَعِ لأَجْلِ عَالَمٍ أَفْضَلَ، ثُمَّ اعْرِضْ بَحْثَكَ عَلَى زُمَلَائِكَ:

مُجْتَمَعِ:

أَهَمِّيَّةُ الـمَوْضُوعِيَّةِ فِي الـمُجْتَمَعِ

.....

الخُطُوَاتُ الَّتِي تَسْتَخْدِمُهَا لِكَيْ تَكُونَ مَوْضُوعِيًّا:

(٣- أَثَرُ المَوْضُوعِيَّةِ عَلَى المُجْتَمَ

1.8





هِ تَقْیِیمٌ فَکَرْوَاکْتُبْ:

|   | مَا فَائِدَةٌ قِيمَةِ الـمَوْضُوعِيَّةِ فِي مُجْتَمَعِكَ؟                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | كَيْفَ تُسَاعِدُ زَمِيلَكَ لِكَيْ يَكُونَ مَوْضُوعِيًّا مَعَ أَصْدِقَائِهِ وَمَنْ<br>حَوْلَهُ؟                                                                |
| ۳ | مَا الأَقْعَالُ وَالصِّفَاتُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَا الفَرْدُ لِكَيْ يَكُونَ<br>مَوْضُوعِيًّا فِي مُجْتَمَعِهِ؟ (اذْكُرْ فِعْلَيْنِ وَصِفَتَيْنِ) |
| ٤ | اكْتُبْ عِبَارَةً تُلَخِّصُ أَهَمِّيَّةَ السَّيْطَرَةِ عَلَى الـمَشَاعِرِ وَالأَحَاسِيسِ فِي<br>مُجْتَمَعِكَ وَاشْرَحْهَا:                                    |
|   |                                                                                                                                                               |





القِيمَةُ: الوَفَاءُ

۳

مَا أَجْمَلَ الْحَيَاةَ إِذَا الْتَزَمَ كُلُّ مِنَّا بِكَلِمَتِهِ وَتَحَمَّلَ مَسْئُولِيَّةَ أَفْعَالِهِ!

## المسكي

اسْتَمَعَ «صالح» لِوَالِدِهِ وَهُوَ يَتَحَدَّتُ فِي الهَاتِفِ وَقَدْ بَدَا عَلَيْهِ السُّرُورُ، قَبْلَ أَنْ يَقُولَ فِي نِهَايَةِ المُكَالَمَةِ: «مُبَارَكٌ يَا (طارق)، سَوْفَ نَحْضُرُ جَمِيعًا إِنْ شَاءَ اللهُ».. وَفَوْرَ انْتِهَائِهِ، سَأَلَهُ «صالح» مُتَحَمِّسًا: «أَيْنَ سَنَذْهَبُ يَا أَبِي؟»، فَأَجَابَ الوَالِدُ: «لَقَدْ أَنْهَى (طارق) ابْنُ عَمِّكَ دِرَاسَتَهُ الجَامِعِيَّةَ بِكُلِّيَّةِ الطِّبِّ، وَقَدِ اتَّصَلَ لِيَدْعُونَا لِحُضُورِ حَفْلِ تَخَرُّجِهِ، يَجِبُ أَنْ نَسْتَعِدَّ للسَّفَرِ السَّبْتَ المُقْبِلَ».



صَبَاحَ يَوْمِ السَّبْتِ وَصَلَتْ أُسْرَةُ «صالح» فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ إِلَى مَسْرَحِ الجَامِعَةِ؛ حَيْثُ سَتُقَامُ فَاعِلِيَّاتُ حَفْلِ التَّخَرُّجِ.. لَدَى وُصُولِهِمْ وَجَدُوا وَالِدَ «طارق» فِي انْتِظَارِهِمْ، فَرَحَّبَ بِهِمْ وَقَادَهُمْ إِلَى الأَمَاكِنِ المُخَصَّصَةِ لَهُمْ، بَدَأَ الحَفْلُ بِكَلِمَةِ رَئِيسِ الجَامِعَةِ وَتَهْنِئَةِ الطُّلَّابِ بِهِمْ وَقَادَهُمْ إِلَى الأَمَاكِنِ المُخَصَّصَةِ لَهُمْ، بَدَأَ الحَفْلُ بِكَلِمَةِ رَئِيسِ الجَامِعَةِ وَتَهْنِئَةِ الطُّلَّابِ عَلَى التَّخَرُّجِ، ثُمَّ أَخَذَ الأَسَاتِذَةُ يُنَادُونَ الطُّلَّابَ، طَالِبًا بَعْدَ آخَرَ، وَيُقَدِّمُونَ لَهُمْ شَهَادَاتِ التَّخَرُّجِ، وَحِينَ ذُكِرَ اسْمُ «طارق» صَفَّقَ أَفْرَادُ العَائِلَةِ كُلُّهُمْ بِفَخْرٍ وَابْتِهَاجٍ كَبِيرَيْنِ، بَعْدَ ذَلِكَ الطُّلَّابُ فِي مَشْهَدٍ رَائِعٍ؛ اسْتِعْدَادًا لأَدَاءِ «قَسَمِ الأَطِبَّاءِ»، وَأُعْجِبَ "صالح" بِمَا سَمِعَهُ الطُّلَّابُ فِي مَشْهَدٍ رَائِعٍ؛ اسْتِعْدَادًا لأَدَاءِ «قَسَمِ الأَطِبَّاءِ»، وَأُعْجِبَ "صالح" بِمَا سَمِعَهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَسَاءَلُ فِي مَشْهَدٍ رَائِعٍ؛ هَذَا الكَلَامِ؟ وَلِمَاذَا يُرَدِّدُونَهُ؟».



بَعْدَ انْتِهَاءِ الحَفْلِ جَاءَ «طارق» وَقَامَ الجَمِيعُ بِتَحِيَّتِهِ وَالمُبَارَكَةِ لَهُ، وَهُنَا انْتَهَزَ «صالح» الفُرْصَةَ لِيَسْأَلَهُ: «مَا مَعْنَى هَـنَا الكَلَامِ الَّذِي رَدَّدْتُمُوهُ مَعًا فِي نِهَايَةِ الحَفْلِ؟!»، فَأَجَابَهُ «طارق»: «هَذَا قَسَمُ الأَطِبَّاءِ، وَهُوَ وَعْدٌ بِصَوْنِ رُوحِ الإِنْسَانِ وَالحِفَاظِ عَلَى صِحَّةِ وَأَسْرَارِ المَرْضَى، وَأَنْ يَقُومُوا بِدَوْرِهِمْ فِي جَمِيعِ الظُّرُوفِ وَتَحْتَ أَيِّ ضَعْطٍ، وَأَلَّا يُمَيِّزُوا فِي العِلَاجِ بَيْنَ المَرْضَى وَلَوْ كَانُوا مِنَ الأَعْدَاءِ!»، فَسَأَلَهُ «صالح» مُتَعَجِّبًا: «وَهَلْ حَقًّا يَفِي جَمِيعُ الأَطِبَّاءِ بِالقَسَمِ؟»، فَقَالَ «طارق»: «بِالطَّبْع، فَهُوَ أَسَاسُ رِسَالَةِ الطَّبِيبِ وَدَوْرِهِ فِي الحَيَاةِ».



فَكَّرَ «صالح» قَلِيلًا، ثُمَّ سَأَلَ مَرَّةً أُخْرَى: «وَهَلْ مِهْنَةُ الطَّبِيبِ هِيَ المِهْنَةُ الوَحِيدَةُ الَّتِي تَلْتَزِمُ بِأَدَاءِ القَسَمِ وَالحِرْصِ عَلَى الوَفَاءِ بِهِ؟!»..هَزَّ «طارق» رَأْسهُ نَافِيًا وَهُوَ يَشْرَحُ لَهُ، فَقَالَ: «هُنَاكَ بَعْضُ المِهنِ الَّتِي لَهَا قَسَمٌ صَرِيحٌ يُقْسِمُهُ أَبْنَاؤُهَا؛ كَالمُحَامِي وَالجُنْدِيِّ وَالطَّبِيبِ، «هُنَاكَ بَعْضُ المِهنِ الَّتِي لَهَا قَسَمٌ صَرِيحٌ يُقْسِمُهُ أَبْنَاؤُهَا؛ كَالمُحَامِي وَالجُنْدِيِّ وَالطَّبِيبِ، لَكِنَّ هَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ المِهنَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا قَسَمٌ يُؤَدَّى لَا تَتَّسِمُ بِمُوَاصَفَاتِ الوَفَاءِ وَالأَمَانَةِ فِي تَأْدِيَةِ العَمَلِ، فَجَمِيعُ المِهنِ تَخْدِمُ المُجْتَمَعِ»، وَهُنَا هُتَفَ «صالح»: «لَدَيَّ فِكُرَةٌ»، وَالوَفَاءَ فِي تَأْدِيتِهَا، وَهُو مَا يُؤَدِّي إِلَى تَقَدُّمِ المُجْتَمَعِ»، وَهُنَا هَتَفَ «صالح»: «لَدَيَّ فِكُرَةٌ»، وَالوَفَاءَ فِي تَأْدِيتِهَا، وَهُو مَا يُؤَدِّي إِلَى تَقَدُّمِ المُجْتَمَعِ»، وَهُنَا هَتَفَ «صالح»: «لَدَيَّ فِكُرَةٌ»، وَالوَفَاءَ فِي بَذَلِي قَسَمًا خَاصًّا بِالتَّلَمِيلِ فَيْرَةِ وَهُ إِلَى تَقَدُّمِ المُجْتَمَعِ أَوْرَادِ الأَسْرَةِ: «سَأَكُتُبُ مَعَ زُمُلَائِي قَسَمًا خَاصًّا بِالتَّلَامِيلِي فَي أَثْنَاءِ فَيْ المُذَاكِقُ فِي المُنْتِبَاهِ فِي أَنْ يُسْرَقِ: «سَأَكُتُبُ مَعَ زُمُلَائِي قَسَمًا خَاصًّا بِالتَّلَمِيلِي قَلَى المُنْتِاءِ فِي المُنْتِبَاءِ فِي المُنْتِبَاءِ فِي المُنْتِ العَالِلَةُ بِفِكْرَةِ «صالح» الرَّاقِيَةِ، وَقَلْ نَبُذُلَ الْمُعْدِي بَوْلِي تَعْرِضَ عَلَيْهِ القَسَمَ عِنْدَ الانْتِهَاءِ مِنْ تَدُوينِهِ، فَوَعَدَهُ «صالح» بذَلِكَ. النَّاقِيَةِ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُعْرِضَ عَلَيْهِ القَسَمَ عِنْدَ الانْتِهَاءِ مِنْ تَدُوينِهِ، فَوَعَدَهُ «صالح» بذَلِكَ.

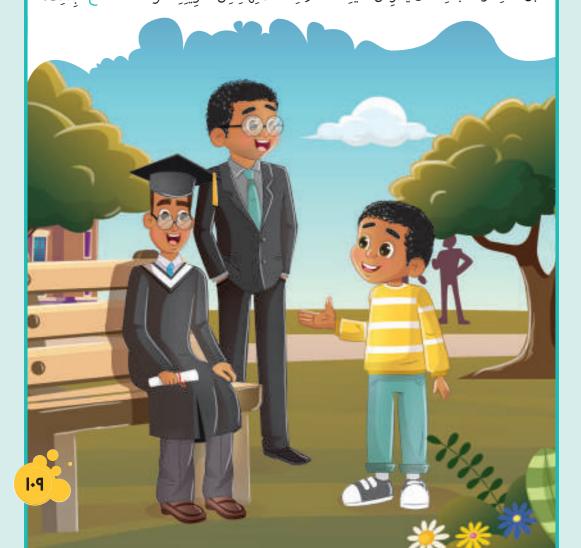



#### صِلْ كُلَّ قَسَمٍ بِمِهْنَتِهِ الصَّحِيحَةِ:









أ- يُقْسِمُ بِمُمَارَسَةِ أَعْمَالِ المُحَامَاةِ بِشَرَفٍ وَأَمَانَةٍ

ب- يُقْسِمُ بِأَنْ يَصُونَ حَيَاةَ الإِنْسَانِ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ وَالظُّرُوفِ، وَأَنْ يَبْذُلَ أَقْصَى جُهْدِهِ لإِنْقَاذِ الآخَرِينَ مِنَ الهَلَاكِ وَالمَرَضِ وَالقَلَقِ.



٦- المُحَـامِي

#### 7 7

ج - يُقْسِمُ بِأَنْ يَكُونَ جُنْدِيًّا وَفِيًّا لِجُمْهُورِيَّةِ مِصْرَ العَرَبِيَّةِ، مُحَافِظًا عَلَى أَمْنِهَا وَسَلَامَتِهَا، مُدَافِعًا عَنْهَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَالجَوِّ، وأَنْ يُطِيعَ الأَوَامِرَ العَسْكَرِيَّةَ وَيُحَافِظَ عَلَى سِلَاحِهِ،







### ا فَكَرْوَاكْتُبْ:

تَخَيَّلْ أَنَّكَ تَعْمَلُ بِإِحْدَى المُنَظَّمَاتِ المَسْئُولَةِ عَنِ الحِفَاظِ عَلَى البِيئَةِ، اكْتُبِ القَسَمَ الَّذِي سَوْفَ تُقْسِمُ بِهِ عِنْدَ تَوَلِّيكَ المَنْصِبَ.





اكْتُبْ



### ا أَجْرِ بَحْثًا وَاكْتُبْ مَا تَعَلَّمْتَهُ:

25

### ابْحَثْ عَنْ دَوْرِ مُنَظَّمَةِ الصُّنْدُوقِ العَالَمِيِّ لِحِمَايَةِ الطَّبِيعَةِ:

| ■■ Lorem        | <b>ج</b> (                            | <b>■</b> |
|-----------------|---------------------------------------|----------|
|                 |                                       |          |
| لحماية الطبيعة" | ••••<br>" مُنَظَّمَةِ الصندوق العالمي | Q        |
|                 |                                       |          |

#### 75

ابْحَثْ عَنْ بَعْضِ المُنَظَّمَاتِ الَّتِي تَحْمِي البِيئَةَ وَالثَّرْوَةَ السَّمَكِيَّةَ فِي البَحْرِ الأَحْمَرِ وَاكْتُبْ بَعْضَ المَعْلُومَاتِ:



7 5





#### لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ الوَفَاءُ فِعْلًا كَبِيرًا يَحْتَاجُ إِلَى مَجْهُودٍ، لَكِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا صَغِيرًا يَحْمِلُ مَعْنَى كَبِيرًا.



اكْتُبْ أَرْبَعَةَ أَفْعَالٍ يُمْكِنُكَ الالْتِزَامُ بِهَا لِتُظْهِرَ الوَفَاءَ لِوَطَنِكَ وَتَقَدُّمِهِ:

|                                                 | تَرْشِيدُ اسْتِهْلَاكِ<br>المَاءِ.       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| إِعَادَةُ التَّدُوِيرِ.                         |                                          |
|                                                 | تَرْشِيدُ اسْتِهْلَاكِ<br>الكَهْرَبَاءِ. |
| التَّفَـوُّقُ فِي التَّفَـوُّقُ فِي دِرَاسَتِي. |                                          |



# 

|                    | o le      |   |
|--------------------|-----------|---|
| فَكِّرْ وَاكْتُبْ: | تَقْيِيمُ | > |

| ابْحَثْ عَنْ أَوَّلِ قَسَمٍ كُتِبَ فِي التَّارِيخِ وَاكْتُبِ اسْمَ مُؤَلِّفِهِ.       | D |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| مَا أَكْثَرُ فِعْلٍ أَشْعَرَكَ بِالثِّقَةِ بِأَحَدٍ مَا؟                              | C |
| مَا الطَّرِيقَةُ الصِّحِّيَةُ لِمُوَاجَهَةِ صَدِيقِكَ حِينَ يُخْلِفُ وَعْدَهُ مَعَكَ؟ | P |
| أَلِّفْ جُمْلَةَ تَأَمُّلٍ تُعَبِّرُ عَنِ الوَفَاءِ.                                  | ε |





#### القِيمَةُ: الحِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْسِ

E

يَتَطَلَّبُ القِيَامُ بِمَسْئُولِيَّاتِنَا فِي العَمَلِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِ الالْتِزَامَ بِضَبْطِ اللهِ عَلَى النَّفْسِ وَالحِلْمِ.

# عيدُ الشَّالِ

فِي صَبَاحِ يَوْمٍ مِنْ أَوَاخِرِ شَهْرِ إِبْرِيلَ تَهَيَّأَ «إبراهيم» للذَّهَابِ إِلَى المَدْرَسَةِ، وَقَبْلَ خُرُوجِهِ قَالَ لِوَالِدِهِ: «سَأَكُونُ أَنَا وَزُمَلَائِي فِي انْتِظَارِكَ يَا أَبِي». ابْتَسَمَ الوَالِدُ وَوَعَدَهُ بِأَنْ يَكُونَ حَاضِرًا فِي المَوْعِدِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَيْضًا مُتَحَمِّسٌ لِهَذَا اللِّقَاءِ. فِي بِدَايَةِ الحِصَّةِ الأُولَى، حَيَّا التَّلَامِيذُ مُعَلِّمَتَهُمُ الَّتِي بَادَلَتْهُمْ تَحِيَّةَ الصَّبَاحِ وَهِيَ تَكْتُبُ عَلَى السَّبُّورَةِ (عِيدُ العُمَّالِ)، ثُمَّ التَّلَامِيذُ مُعَلِّمَتَهُمْ قَائِلَةً: «بَعْدَ أَيَّامٍ سَيَحْتَفِلُ العَالَمُ، كَمَا يَحْتَفِلُ كُلَّ عَامٍ، بِـ(عِيدِ العُمَّالِ)، فِي بَدَأَتْ تُحَدِّثُهُمْ قَائِلَةً: «بَعْدَ أَيَّامٍ سَيَحْتَفِلُ العَالَمُ، كَمَا يَحْتَفِلُ كُلَّ عَامٍ، بِـ(عِيدِ العُمَّالِ) فِي الطَّوَّلِ مِنْ شَهْرِ مَايُو وَهُو يَوْمٌ مُمَيَّزٌ وَلِذَلِكَ نَسْتَعِدُّ لاسْتِقْبَالِهِ، فَنَسْتَضِيفُ يَوْمِيًّا بَعْضَ أَوْلِيَاءِ الظُّمُّورِ للحَدِيثِ عَنِ الأَخْلَاقِيَّاتِ الَّتِي تَتَطَلَّبُهَا أَعْمَالُهُمْ كَجُزْءِ مِنْ مُبَادَرَتِنَا لِرَفْعِ الوَعْيِ بِأَهَمِّيَّةِ المُمَّيِّةِ وَلَوْ مِنْ مُبَادَرَتِنَا لِرَفْعِ الوَعْيِ بِأَهَمَّيَّة



طَلَبَتِ المُعَلِّمَةُ مِنْ تَلَامِيذِهَا أَنْ يَتَعَاوَنُوا فِي كِتَابَةِ الأَسْئِلَةِ الَّتِي سَيَطْرَحُونَهَا عَلَى الضُّيُوفِ فِي أَثْنَاءِ المُقَابَلَةِ، وَهُنَا سَأَلَ «إبراهيم» مُعَلِّمَتَهُ قَائِلًا: «وَلَكِنْ، هَلْ تَحْتَاجُ جَمِيعُ المِهنِ إِلَى إلحِلْمِ وَضَبْطِ النَّفْسِ؟»، فَقَالَتِ المُعَلِّمَةُ إِنَّ هَاتَيْنِ الخَصْلَتَيْنِ ضَرُورِيَّتَانِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، لَكِنَّ الحِلْمِ وَضَبْطِ النَّفْسِ؟»، فَقَالَتِ المُعَلِّمَةُ إِنَّ هَاتَيْنِ الخَصْلَتَيْنِ ضَرُورِيَّتَانِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، لَكِنَّ بَعْضَ المِهنِ تَتَطَلَّبُ هَاتَيْنِ المَهَارَتَيْنِ بِشَكْلٍ أَكْبَرَ، كَمِهْنَةِ الطَّبِيبِ وَالمُعَلِّمِ وَضَابِطِ الشُّرْطَةِ وَالمُحَامِي وَغَيْرِهَا، فَتَدَخَّلَ أَحَدُ التَّلَامِيذِ قَائِلًا: «وَمُوظَّفُ خِدْمَةِ العُمَلَاءِ أَيْضًا يَحْتَاجُ لِكَثِيبٍ وَالمُعَلِّمِ النَّيْفِ بَنَ المَعَلِّمَ لَكُوبِ التَّلَاسِ طَوَالَ الوَقْتِ»، وَافَقَتْهُ المُعَلِّمَةُ قَائِلَةً: «وَكَذَلِكَ مِنْ ضَبْطِ النَّفْسِ؛ لأَنَّهُ يَتَعَامَلُ مَعَ النَّاسِ طَوَالَ الوَقْتِ»، وَافَقَتْهُ المُعَلِّمَةُ قَائِلَةً: «وَكَذَلِكَ المُعَلِّمُ»، ثُمَّ أَرْدَفَتْ: «بِخِلَافِ مِهَنِ أُخْرَى كَمِهْنَةِ الكَاتِبِ، فَهُو لَا يَتَعَامَلُ فِي عَمَلِهِ مَعَ النَّاسِ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ»، شَكَرَ التَّلَامِيذُ مُعَلِّمَةُ مُ لَمُنَاقَشَةِ وَبَدَءُوا فِي كِتَابَةِ أَسْئِلَتِهِمْ للضُّيُوفِ...



وَفِي وَقْتِ الفُسْحَةِ وَصَلَ أَوْلِيَاءُ الأُمُّورِ إِلَى المَدْرَسَةِ وَاتَّخَذُوا أَمَاكِنَهُمْ فَوْقَ المَسْرَحِ بِقَاعَةِ الحَفَلَاتِ، وَأَخَذَ «إبراهيم» مَعَ أَصْدِقَائِهِ يُلَوِّحُونَ فِي سَعَادَةٍ لاَبَائِهِمُ الحَاضِرِينَ.. قَدَّمَ وَالِدُ «إبراهيم» نَفْسَهُ قَائِلًا: «أَنَا (حمدي) وَالِدُ (إبراهيم) وَأَعْمَلُ مُحَامِيًا، وَيُسْعِدُنِي أَنْ أُجِيبَ عَنْ أَسْئِلَتِكُمْ»، رَفَعَتْ «أسماء» يَدَهَا وَسَأَلَتْهُ: «مُنْذُ مَتَى وَسِيَادَتُكَ تَعْمَلُ بِالمُحَامَاةِ؟»، فَأَجَابَهَا النَّفْسِ أَسْئِلَتِكُمْ»، رَفَعَتْ «مُنْذُ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا». سَأَلَهُ تِلْمِيذٌ آخَرُ عَنْ أَهَمِّيَّةِ الحِلْمِ وَصَبْطِ النَّفْسِ الأُسْتَاذُ «حمدي»: «مُنْذُ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا». سَأَلَهُ تِلْمِيذٌ آخَرُ عَنْ أَهَمِّيَّةِ الحِلْمِ وَصَبْطِ النَّفْسِ فِي مِهْنَتِهِ، فَأَوْضَحَ لَهُمْ أَنَّ المُحَامِي يَعْتَمِدُ عَلَى هَذَا الخُلُقِ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ، فَهُوَ يَعْرِضُ القَضَايَا أَمَامَ القَاضِي وَيَجِبُ أَلَّا يَفْقِدَ هُدُوءَهُ مَهْمَا حَدَثَ فِي أَثْنَاءِ المُرَافَعَةِ للدِّفَاعِ عَنْ مُوكِّلِهِ، كَمَا عَلَى المُحَامِي أَنْ يَوْضَ الأَدِلَّةَ وَالإِثْبَاتَاتِ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ بَعِيدًا عَنِ العَصَبِيَّةِ وَالتَّوَتُّرِ، وَعَلَيْهِ كَلَى المُحَامِي أَنْ يَرُدُّ عَلَى أَسْئِلَةِ الخَصْمِ بِثَبَاتٍ وَضَبْطِ نَفْسٍ تَمَامًا كَالقَائِدِ فِي المَعْرَكَةِ؛ يَتَعَامَلُ مَعَ لَللَهُ المَوْوقِ بُكُلِّ هُدُوء وَحِكْمَةِ.



قَدَّمَ الضَّيْفُ التَّالِي نَفْسَهُ قَائِلًا: اسْمِي «زكى»، وَالِدُ زَمِيلَتِكُمْ «أسماء» وَأَعْمَلُ طَبِيبًا.. سَأَلَهُ أَحَدُ التَّلَامِيذِ: «هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَحْكِيَ لَنَا مَوْقِفًا فِي عَمَلِكَ تَطَلَّبَ مِنْ حَضْرَتِكَ ضَبْطَ النَّفْسِ؟»، فَقَالَ: «مُنْذُ يَوْمَينِ كُنْتُ أُجْرِي عَمَلِيَّةً جِرَاحِيَّةً دَقِيقَةً وَخَطِيرَةً لِطِفْلٍ صَغِيرٍ، وَكَانَ أَهْلُهُ فِي عَايَةِ الهَلَعِ وَالخَوْفِ عَلَيْهِ قَبْلَ إِجْرَائِهَا، وَلَوْ أَصَابَنِي التَّوَتُّرُ لَعَرَّضْتُ حَيَاتَهُ للخَطَرِ؛ لِذَا فَإِنَّ عَلَيْنَا كَأَطِبَّاءَ أَنْ نَكُونَ فِي غَايَةِ القُوَّةِ وَضَبْطِ النَّفْسِ حَتَّى نُمَارِسَ عَمَلَنَا كَأَطِبَّاءَ أَنْ نَكُونَ فِي غَايَةِ القُوَّةِ وَضَبْطِ النَّفْسِ حَتَّى نُمَارِسَ عَمَلَنَا الصَّعْبَ».. وَفِي نِهَايَةِ اللِّقَاءِ صَفَّقَ التَّلَامِيذُ تَقْدِيرًا وَاحْتِرَامًا للضُّيُوفِ، ثُمَّ أَنْهَتِ المُعَلِّمَةُ السَّعْرَةِ وَالْمَجْتَمَعَ اليَوْمَرَ قَائِلَةً: «لَوْلَا الْتِزَامُ ضُيُوفِنَا بِضَبْطِ النَّفْسِ فِي مُمَارَسَتِهِمْ أَعْمَالَهُمْ لَمَا أَفَادُوا المُجْتَمَعَ وَأَفْرَادَهُ، فَتَحِيَّةُ تَقْدِيرِ لَهُمْ عَلَى مَجْهُودَاتِهِمْ ».

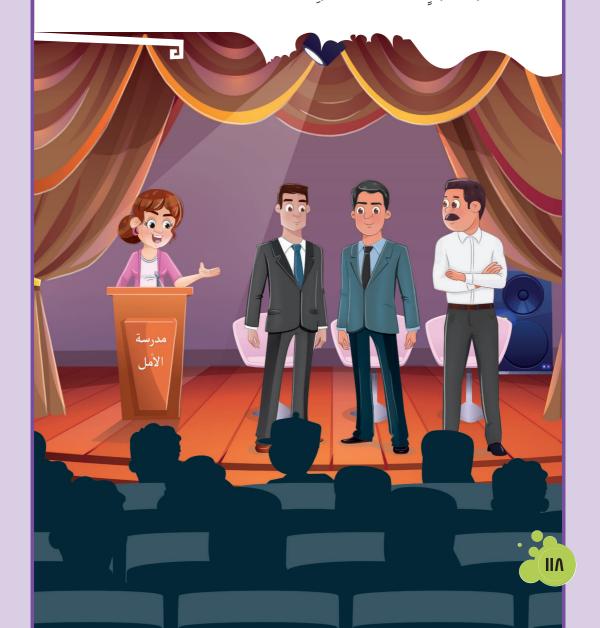



### صِلِ الأَفْعَالَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ بِالمِهَنِ الصَّحِيحَةِ:







75



الالْتِزَامُر بِآدَابِ المَحْكَمَةِ.

ارْتِدَاءُ المَلَابِسِ المُنَاسِبَةِ للمَكَانِ. التَّحَدُّثُ بِاحْتِرَامٍ وَعَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ.

الالْتِزَامُ بِسِرِّيَّةِ المَعْلُومَاتِ الخَاصَّةِ بِالمَرْضَى،

عَدَمْ اسْتِخْدَامِ

أَلْفَاظٍ غَيْرِ لَائِقَةٍ.

َ القِيَامُ بِخِدْمَةِ الجَمِيعِ دُونَ تَمْيِيزٍ.

ُ الالْتِزَامُر بِتَطْبِيقِ القَوَانِينِ دُونَ عُنْفٍ.



#### مِنْ أَكْثَرِ الْمِهَنِ الَّتِي تَتَطَلَّبُ الْحِلْمَ وَضَبْطَ الْنَّفْسِ مِهْنَةُ الْمُعَلِّمِ، تَخَيَّلْ وَاكْتُبْ كَيْفَ كُنْتَ سَتُطَبِّقُ هَذِهِ القِيمَةَ إِذَا كُنْتَ تَعْمَلُ مُعَلِّمًا:



| إِذَا كُنْتُ مُعَلِّمًا لِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَسَأَقُومُ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                             |  |
|                                                                                             |  |
|                                                                                             |  |
|                                                                                             |  |
|                                                                                             |  |
|                                                                                             |  |
| <b>–</b> 8                                                                                  |  |
|                                                                                             |  |









مَاذَا سَيَحْدُثُ لَوْ لَمْ يَلْتَزِمْ كُلُّ مِنَ القَائِمِينَ بِالِهَنِ الآتِيَةِ بِالحِلْمِ وَضَبْطِ النَّفْسِ فِي عَمَلِهِ؟

| تَتِيجَةُ عَدَمِ التَّمَلِّي بِضَبْطِ النَّفْسِ عَلَى المُجْتَمَعِ | المِهْنَةُ         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    |                    |
|                                                                    | الفًّابِطُ         |
|                                                                    | الصابِط            |
|                                                                    |                    |
|                                                                    |                    |
|                                                                    |                    |
|                                                                    | مُوَطَّفُ خِدْمَةِ |
|                                                                    | العُمَلَاءِ        |
|                                                                    |                    |
|                                                                    |                    |
|                                                                    |                    |
|                                                                    | w                  |
|                                                                    | المُعَلِّـمُ       |
|                                                                    | N I I I I I I      |
|                                                                    |                    |
|                                                                    | THE                |
|                                                                    |                    |
|                                                                    | السَّتَاكُ         |

### كَيْفَ تَتَحَلَّى بِضَبْطِ النَّفْسِ كِتِلْمِيذٍ؟ وَمَا أَثَرُ ذَلِكَ عَلَى المُجْتَمَعِ؟ ۗ كَالَيْ المُجْتَمَعِ؟

|  |  | اكْتُبْ: |
|--|--|----------|
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |



# فَكَرْ أَيْ وَلَاحِظً

# فَكِّرْ وَاكْتُبْ:

| هَلْ تَتَطَلَّبُ جَمِيعُ المِهَنِ قِيمَةَ ضَبْطِ الحِلْمِ وَ النَّفْسِ؟ (عَلِّلْ)                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| اخْتَرْ إِحْدَى المِهَنِ وَحَدِّدْ كَيْفَ يَتِمُّ تَطْبِيقُ قِيمَةِ ضَبْطِ النَّفْسِ بِهَا:                                 | ſ |
| اذْكُـرْ بَعْضَ الأَفْعَـالِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ضَبْطِ، النَّفْسِ وَالَّتِي تَقُومُ بِهَا<br>فِي مَهَامِّكَ كَتِلْمِيذٍ: | P |
| مَا أَثَرُ الْتِزَامِ ضَبْطِ النَّفْسِ فِي القِيَامِ بِالمَهَامِّ عَلَى المُجْتَمَعِ؟                                       | E |
| ICM .                                                                                                                       |   |





### المِحْوَرُ الرَّابِعُ: مَسْئُولِيَّاتِي تِجَاهَ نَفْسِي وَعَالَمِي

القِيمَةُ: الاعْتِدَالُ

الاعْتِدَالُ صِفَةُ حَمِيدَةُ تُضْفِي الجَمَالَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

# مرال لِمُدِينَّةُ

بَعْدَ أَنْ فَرَغَتِ الأُسْتَاذَةُ «إيمان» مُدَرِّسَةُ مَادَّةِ الدِّرَاسَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ مِنْ دَرْسِهَا عَنِ «الطَّاقَةِ المُتَجَدِّدَةِ»، دَعَتِ الأُسْتَاذَةُ «داليا» مُدَرِّسَةَ مَادَّةِ العُلُومِ لِتَنْضَمَّ إِلَيْهَا فِي الفَصْلِ؛ لِتَتَشَارَكَا تَقْدِيمَ تَقَاصِيلِ مُسَابَقَةِ هَذِهِ الوَحْدَةِ للتَّلَامِيذِ، فُوجِئَ التَّلَامِيذُ بِالأُسْتَاذَةِ «داليا» وَقَدْ جَاءَتْ وَهِي تَقُولُ: «لَقَدْ وَهِي تَحْمِلُ نَمُوذَجًا لِمَنْزِلٍ جَمِيلٍ، ثُمَّ وَضَعَتْهُ فَوْقَ الطَّاوِلَةِ أَمَامَ السَّبُورَةِ وَهِي تَقُولُ: «لَقَدْ وَهِي تَعُولُ: «لَقَدْ دَرُسْتُمْ فِي هَذِهِ الوَحْدَةِ مَوَارِدَ الطَّاقَةِ وَالمَوَادَّ المُحْتَلِفَةَ وَكَيْفِيَّةَ تَوْظِيفِهَا بِحَيَاتِنَا اليَوْمِيَّةِ».. وَلَسْتُمْ فِي هَذِهِ الوَحْدَةِ مَوَارِدَ الطَّاقَةِ وَالمَوَادَّ المُحْتَلِفَةَ وَكَيْفِيَّةَ تَوْظِيفِهَا بِحَيَاتِنَا اليَوْمِيَّةِ».. وَالسَّتُورُ فِي هَذِهِ الوَحْدَةِ مَوَارِدَ الطَّاقَةِ وَالمَوَادَّ المُحْتَلِفَةَ وَكَيْفِيَّةَ تَوْظِيفِهَا بِحَيَاتِنَا اليَوْمِيَّةِ».. وَالسَّتُ اللَّوْمُولِ الدِّرَاسِيِّ أَنْ يُصَمِّمَ أَفْرَادُ وَلَالَمُ الْمَدِيثَ: «كَمَا لَقَتْمُ لَهُذَا الفَصْلِ الدِّرَاسِيِّ أَنْ يُصَمِّمَ أَفْرَادُ (حمدي) مُدَرِّسِ التَّرْبِيَةِ الفَنِيَّةِ؛ لِذَا سَتَكُونُ المُسَابَقَةُ لِهَذَا الفَصْلِ الدِّرَاسِيِّ أَنْ يُصَمِّمَ أَفْرَادُ (حمدي) مُدَرِّسِ التَّرْبِيَةِ الفَنِيَّةِ؛ لِذَا سَتَكُونُ المُسَابِقَةُ لِهَذَا الفَصْلِ الدِّرَاسِيِّ أَنْ يُصَمِّمَ أَفْرَادُ المَجْمُوعَةِ مِنْكُمْ مَنْزِلًا جَمِيلًا وَعَمَلِيًّا» مُسْتَفِيدِينَ مِنْ دِرَاسَتِكُمْ وَحُدَةَ الطَّاقَةِ وَكَيْفِيَّةَ تَرْشِيدِ لَكُمُ مَنْ مِنْ مُنْ عَلَى العَمَلِ مَعَالَى العَمَلِ مَعَادُ السَيْحُدَامِهَا، وَقَالَتْ «سالي» بِحَمَاسٍ وَتَشْجِيعٍ لِزُمُلَائِهَا بِالمَجْمُوعَةِ بَعْدَ أَنِ اتَقَفُوا عَلَى العَمَلِ مَعًا مَاتَ مُنْ مَالَيْ الْمُحْمُوعَةِ بَعْدَ أَنِ اتَقَفُوا عَلَى العَمَلِ مَعَاءِ مَا الْمَالِهُ مُوالِقَةً وَعَلَيْ الْعَمَلِ مَا مِنَالْ الْمَالُولُ الْمَالِيَةُ الْمُعْمَلِ مَا الْعَلَالُ مَا الْعَمَلِ مَا الْعَلَالُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَا



لِمُدَّةِ أُسْبُوعَيْنِ كَامِلَيْنِ كَانَتْ جَمِيعُ المَجْمُوعَاتِ تَعْمَلُ عَلَى النَّمَاذِجِ، فَيَعْمَلُونَ بِالفِنَاءِ وَقْتَ الفُسْحَةِ، وَبِغُرْفَةِ الرَّسْمِ فِي أَثْنَاءِ حِصَّةِ التَّرْبِيَةِ الفَنِّيَّةِ تُحَاوِلُ كُلُّ مَجْمُوعَةٍ أَنْ تُتْقِنَ عَمَلَهَا وَتُجَمِّلَهُ. كَانَتْ مَجْمُوعَةُ «سالي» وَزُمَلَائِهَا مُهْتَمَّةً جِدًّا بِالجَانِبِ الجَمَالِيِّ لِنَمُوذَجِهِمْ وَبِتَنَاسُقِ الأَلْوَانِ فِيهِ وَاسْتِحْدَامِ الأَشْكَالِ المُبْدِعَةِ لِقِطَعِ الأَثَّاثِ بِالغُرَفِ المُحْتَلِفَةِ.

فِي أَحَدِ الأَيَّامِ قَالَ أَحَدُ أَفْرَادِ المَجْمُوعَةِ لِزُمَلائِهِ: «هَلْ لَاحَظْتُمْ نَمُوذَجَ مَجْمُوعَةِ «سمير»؟ إِنَّهُ يَفْتَقِدُ تَنَاسُقَ الأَلْوَانِ».. وَافَقَهُ الجَمِيعُ، وَقَالَتْ «سالي» فِي اطْمِئْنَانٍ وَثِقَةٍ: «مِنَ المُؤَكَّدِ أَنَّنَا سَنَفُوزُ بِهَذِهِ المُسَابَقَةِ، فَأَلْوَانُ مَنْزِلِنَا زَاهِيَةٌ وَمُتَنَاسِقَةٌ وَالأَثَاثُ أَنِيقٌ وَالأَدُوَاتُ جَمِيلَةٌ».



فِي يَوْمِ المُسَابَقَةِ، اجْتَمَعَتْ لَجْنَةُ التَّحْكِيمِ صَبَاحًا بِمَسْرَحِ المَدْرَسَةِ، وَبَدَأَتِ المَجْمُوعَةُ كُلُّهَا فِي عَرْضِ نَمَاذِجَهَا وَتَقْدِيمِ شَرْحٍ مُفَصَّلٍ للمَنْزِلِ وَأَجْزَائِهِ المُخْتَلِفَةِ، وَتَقَدَّمَتْ مَجْمُوعَةُ كُلُّهَا فِي عَرْضِ نَمَاذِجَهَا وَتَشَارَكَ جَمِيعُ أَفْرَادِ مَجْمُوعَتِهَا فِي العَرْضِ، فَقَدَّمَ كُلُّ مِنْهُمْ فِقْرَةً وَعَرَضُوا الغُرْفَ المُخْتَلِفَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنْ بَيْنِهَا غُرْفَةُ المَعِيشَةِ، وَالَّتِي كَانَ بِهَا قِطَعُ مَفْرُوشَاتٍ جَمِيلَةٌ وَلَكِنَّ حَجْمَهَا كَبِيرُ.. فِي النِّهَايَةِ، قَدَّمَتْ «سالي» مُلَخَّصًا لِعَرْضِ مَجْمُوعَتِهَا قَائِلَةً: «لَقَدِ جَمِيلَةٌ وَلَكِنَّ حَجْمَهَا كَبِيرُ.. فِي النِّهَايَةِ، قَدَّمَتْ «سالي» مُلَخَّصًا لِعَرْضِ مَجْمُوعَتِهَا قَائِلَةً: «لَقَدِ اهْتَمَمْنَا بِأَنْ يَكُونَ المَنْزِلُ جَمِيلًا وَذَا أَلْـوَانٍ مُتَنَاسِقَةٍ وَأَثَاثٍ مُرِيحٍ؛ فَهَـذَا يُسْعِـدُ أَفْرَادَ الأُسْرَةِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ بهِ».

حَيَّتِ اللَّجْنَةُ «سالي» وَمَجْمُوعَتَهَا، ثُمَّ تَوَالَتْ عُرُوضُ المَجْمُوعَاتِ حَتَّى قَدَّمَتْ مَجْمُوعَةُ «سمير» نَمُوذَجَهَا بِعَرْضِ الغُرَفِ المُخْتَلِفَةِ، وَمِنْهَا المَطْبَخُ الَّذِي كَانَ بِهِ أَدَوَاتٌ مُفِيدَةٌ وَجَيِّدَةُ الصَّنْعِ وَلَكِنَّ أَلْوَانَهَا غَيْرُ مُتَنَاسِقَةٍ وَشَكْلَهَا يَفْتَقِرُ للجَمَالِ، وَقَالَ «سمير»: «لَقَدِ اهْتَمَمْنَا الصَّنْعِ وَلَكِنَّ أَلْوَانَهَا غَيْرُ مُتَنَاسِقَةٍ وَشَكْلَهَا يَفْتَقِرُ للجَمَالِ، وَقَالَ «سمير»: «لَقَدِ اهْتَمَمْنَا بِالجَانِبِ العَمَلِيِّ للجَّزَاءِ المَنْزِلِ المُخْتَلِفَةِ، فَمِنَ المُهِمِّ أَنْ نُوفِقِّ الأَدَوَاتِ الَّتِي تُسَاعِدُ الأُسُرَةَ بِالجَانِبِ العَمْلِيِّ للجَّوْرَاءِ المُنْزِلِ المُخْتَلِفَةِ، فَمِنَ المُهِمِّ أَنْ نُوفِّرَ الأَدَوَاتِ الَّتِي تُسَاعِدُ الأُسُرَةَ فِي شُغُونِهَا اليَوْمِيَّةِ وَأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ أَيْضًا عَمَلِيَّةَ تُحَقِّقُ مَفْهُومَ الطَّاقَةِ المُتَجَدِّدَةِ»، فَحِيَّتُهُمُ اللَّجْنَةُ أَيْضًا وَشَكَرَتْهُمْ عَلَى إِبْدَاعِهِمْ وَجُهْدِهِمْ.



أَمْضَتِ اللَّجْنَةُ بَعْضَ الوَقْتِ فِي التَّشَاوُرِ، ثُمَّ تَقَدَّمَتِ المُدَرِّسَتَانِ إِلَى مُقَدِّمَةِ المَسْرَحِ لِتُعْلِنَا النَّتِيجَةَ. قَالَتِ الأُسْتَاذَةُ «إيمان»: «نُحَيِّيكُمْ جَمِيعًا عَلَى مَجْهُودِكُمْ وَإِبْدَاعِكُمْ فِي تَصْمِيمِ وَتَنْفِيذِ النَّمَاذِجِ وَالتَّعَاوُنِ بَيْنَكُمْ»، وَهُنَا أَضَافَتِ الأُسْتَاذَةُ «داليا»: «لَكِنَّنَا لَنْ نَعْلِنَ اليَوْمَ عَنْ فَائِزٍ وَاحِدٍ، فَلَقَدْ تَمَيَّرَتْ مَجْمُوعَتَانِ مِنْكُمْ فِي جَانِبَيْنِ مُهِمَّيْنِ مِنَ المَشْرُوعِ؛ للْغُلِنَ اليَوْمَ عَنْ فَائِزٍ وَاحِدٍ، فَلَقَدْ تَمَيَّرَتْ مَجْمُوعَتَانِ مِنْكُمْ فِي جَانِبَيْنِ مُهِمَّيْنِ مِنَ المَشْرُوعِ؛ الأُولَى الْهَتَمَّتْ بِجَمَالِ التَّصْمِيمِ لَكِنَّهَا لَمْ تَلْتَفِتْ للجَانِبِ العَمَلِيِّ، أَمَّا المَجْمُوعَةُ الثَّانِيَةُ فَقَدِ الْأُولَى الْهُتَمَّتْ بِالجَانِبِ العَمَلِيِّ لَكِنَّهَا لَمْ تَلْتَفِتْ للجَانِبِ الجَمَالِيِّ»، ثُمَّ أَعْلَنَتِ الأُسْتَاذَةُ «داليا» الشَّعْمَلِيِّ لَكِنَّهَا لَمْ تَلْتَفِتْ للجَانِبِ الجَمَالِيِّ»، ثُمَّ أَعْلَنَتِ الأُسْتَاذَةُ «داليا» النَّيْتِ بَقُوْزِ مَجْمُوعَتِي «سالي» وَ«سمير»، وَقَالَتِ الأَسْتَاذَةُ «إيمان»: «عَلَيْكُمْ أَعِزَائِي أَنْ لَلْقَرْدِ أَنْ يَتُعْمَ الجَانِبِ الجَمَالِيِّةِ وَكَيْفُ يُعْمَلُوا أَنَّهُ يَجِبُ الاعْتِدَالُ بَيْنَ الجَانِبَيْنِ الجَمَالِيِّ وَالعَمَلِيِّ، فَمَا فَائِدَةُ أَنْ تَكُونَ الأَدَواتُ جَمِيلَةً لَكِنَّهُ عَيْرُ عَمَلِيَّةٍ ؟ وَكَيْفَ يُمْكِنُ للفَرْدِ أَنْ يَشْعُرَ بِالرَّاحَةِ وَالسَّعَادَةِ إِذَا كَانَتِ الأَدُواتُ عَمَلِيَّةً لَكِنَّهُ لَكِنَّهُ لَكِنَّهُ لَكِنَّهُ عَلَيْقُ لَكِنَّهُ مَلْ النَّمُوذَ جَمْلُوا مَعًا عَلَى النَّمُوذَ جَيْنِ وَتُعْمَلُوا مَعًا عَلَى النَّمُوذَ جَيْنِ وَتُنْ الْمَالِةُ وَالْمَالِيَةِ وَلَيْتُ أَنْ الْهَالْوَلَقَلُوا الجَمَالَ مِنْ حَوْلِهِ؟! لِهَذَا أَرَدْنَا أَنْ نَسْمَحَ لَكُمْ بِأَسْوعٍ آخَرَ لِتَعْمَلُوا مَعًا عَلَى النَّمُوذَ جَيْنِ وَلَالْتَقَلَالَ الْجَانِبَيْنَ بَا الْجَمَالَ الْعَلْوَا الجَمَالَ الْمَالِيَةُ الْتَعْرَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِولَ الْمَالِولَ الْمَالِقُولُ الْمَلْولَ مَلْكُولَ الْمُؤْمِلُوا مَلِهِ الْقَلْولِ الْمَالِهُ مُولَا الْمُلْلِ الْمُولِولِ الْمَلْولَ ا





انْظُرْ للصُّورِ التَّالِيَةِ وَاكْتُبْ أَيُّهَا تُمَثِّلُ الاعْتِدَالَ فِي الجَمَالِ، وَلِمَاذَا؟

















## كَيْفَ يُمْكِنُكَ تَحْقِيقُ الجَمَالِ مِنْ خِلَالِ الاعْتِدَالِ فِي الجَوَانِبِ الحَيَاتِيَّةِ التَّالِيَةِ ...؟

| المَسْكَنِ       | المَلْبَسِ عَلَيْ                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المَأْكُلِ اللهِ | الأَفْعَالِ " الْأَفْعَالِ الْحَالِ |
|                  |                                                                                                                      |



انْظُرْ للصُّورَةِ وَعَدِّدْ نِقَاطَهَا الْجَمَالِيَّةَ وَفَوَائِدَهَا:



فَوَائِدُ الوَرْدِ

النِّقَاطُ الجَمَالِيَّةُ للوَرْدِ







انْظُرْحَوْلَكَ وَارْسُمْ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُحَقِّقُ التَّوَازُنَ بَيْنَ الفَائِدَةِ وَالجَمَالِ، ثُمَّ امْلَأِ الجَدْوَلَ:



فَـوَائِدُهُ



النِّقَاطُ الجَمَالِيَّةُ لَهُ

ا۳ا







ושר

| لَاقَةُ الاعْتِدَالِ بِالجَمَالِ؟                                                                | مَا عَ                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ُ بَعْضَ جَوَانِبِ الحَيَاةِ الَّتِي يُمْكِنُ تَحْقِيقُ الجَمَالِ بِهَا مِنْ<br>لِ الاعْتِدَالِ: | اذْكُرْ<br>اذْكُرْ<br>خِلَاا |
| ، يُمْكِنُ تَحْقِيقُ الجَمَالِ فِي أَفْعَالِنَا مِنْ خِلَالِ الاعْتِدَالِ؟                       | <br>کیْفَ                    |
| ُ كَيْفَ تُطَبِّقُ مَفْهُومَ الاعْتِدَالِ لِتَحْقِيقِ الجَمَالِ فِي<br>نِكَ اليَوْمِيَّةِ:       | اذْكُرْ حَيَاذِ              |





القِيمَةُ: المَوْضُوعِيَّةُ

حُبِّي لِوَطَنِي وَثَقَافَتِي لَا يَعْنِي عَدَمَ احْتِرَامِي للثَّقَافَاتِ الْأُخْرَى.

# مُسَسِّكُرُ السَّريب

هَذِهِ البُطُولَةُ الأَخِيرَةُ الَّتِي خَاضَتْهَا «ندى» مَعَ فَرِيقِهَا لِكُرَةِ اليَدِ سَتَظَلُّ فِي ذَاكِرَتِهَا للأَبَدِ؛ فَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنْ جَمِيعِ البُطُولَاتِ الَّتِي شَارَكَتْ فِيهَا مِنْ قَبْلُ، فَهِيَ البُطُولَةُ الدَّوْلِيَّةُ الأُولَى فَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنْ جَمِيعِ البُطُولَتِ النَّتِي شَارَكَتْ فِيهَا مِنْ قَبْلُ، فَهِيَ البُطُولَةِ مِنْ مِصْرَ التَّتِي خَاضَتْهَا وَفِيهَا الْتَقَتْ فِرَقًا عَالَمِيَّةً، بَعْدَ أَنِ اعْتَادَتِ اللَّعِبَ ضِدَّ فِرَقٍ مَحَلِّيَّةٍ مِنْ مِصْرَ تَتَذَكَّرُ «ندى» جَيِّدًا تَفَاصِيلَ هَذِهِ البُطُولَةِ كُلَّهَا، مُنْذُ أَخْبَرَهُمْ مُ مُدَرِّبُ الفَرِيقِ بِأَنَّ عَلَى تَتَذَكَّرُ «ندى» جَيِّدًا تَفَاصِيلَ هَذِهِ البُطُولَةِ الدَّوْلِيَّةِ للمَدَارِسِ، وَأَنَّهُنَّ سَيَقُمْنَ بِمُعَسْكَدٍ جَمِيعِ اللَّاعِبَاتِ أَنْ يَجْهَزْنَ للمُشَارَكَةِ فِي البُطُولَةِ الدَّوْلِيَّةِ للمَدَارِسِ، وَأَنَّهُنَّ سَيَقُمْنَ بِمُعَسْكَدٍ مُغْلَقٍ يَضُمُّ فِرَقًا مِنْ عِدَّةِ دُولٍ لِيَتَدَرَّبُنَ لِمُبَارَيَاتِ البُطُولَةِ القَوِيَّةِ، فِي اليَوْمِ المُحَدَّدِ، وَقَبْلَ مُغْلَقٍ يَضُمُّ فِرَقًا مِنْ عِدَّةِ دُولٍ لِيَتَدَرَّبُنَ لِمُبَارَيَاتِ البُطُولَةِ القَوِيَّةِ، فِي اليَوْمِ المُحَدَّدِ، وَقَبْلَ

أَنْ تَخُّرُجَ «ندى» مِنَ المَنْزِلِ احْتَضَنَتْهَاوَالِدَتُهَا قَائِلَةً: «أَتَمَنَّى لَكِ التَّوْفِيقَ يَا «ندى»، سَوْفَ أَفْتَقِدُكِ كَثِيرًا»،فَاحْتَضَنَتْهَا «ندى» بِشِدَّةٍ قَائِلَةً: «وَأَنَا أَيْضًا يَا أُمِّي»، وَانْطَلَقَتْ لِتَلْحَق بِصَدِيقَتِهَا وَزَمِيلَتِهَا بِالفَرِيقِ «لبنى»

َّوَانَا أَيْضًا يَا آمَي»، وَانطَلَقَتُ لِتُلْحَقُ بِصَدِيقَتِهَا وَرَمِيلَتِهَا بِالْقَرِيقِ «لَبَنَى وَوَالِدَتِهَا لِتُوَصِّلَهُمَا إِلَى المُعَسْكَرِ، وَعِنْدَ ۖ وُصُولِهِمَا انْضَمَّتِ الفَتَاتَانِ إِلَى بَقِيَّةِ زَمِيلَاتِهِمَا وَحَيَّتَا المُدَرِّبَ وَأَفْرَادَ الفَرِيقِ.



فِي أَثْنَاءِ انْتِظَارِهِمَا لِبَدْءِ تَدْرِيبَاتِ أَوَّلِ أَيَّامِ المُعَسْكَرِ، كَانَتْ لَاعِبَاتُ الفِرَقِ الأُخْرَى يَصِلْنَ لِقَاعَةِ التَّدْرِيبِ وَيُحَيِّي بَعْضُهُنَّ بَعْضَهُنَّ ؟! كُلُّ فَرِيقٍ لَهُ شَكْلٌ مُخْتَلِفٌ فِي التَّحِيَّةِ!»، فَقَالَتْ «هَلْ لَاحَظْتِ كَيْفَ تُحَيِّي اللَّاعِبَاتُ بَعْضَهُنَّ ؟! كُلُّ فَرِيقٍ لَهُ شَكْلٌ مُخْتَلِفٌ فِي التَّحِيَّةِ!»، فَقَالَتْ «هَلْ لَاحَظْتِ كَيْفَ تُحَيِّي اللَّاعِبَاتُ بَعْضَهُنَّ ؟! كُلُّ فَرِيقٍ لَهُ شَكْلٌ مُخْتَلِفٌ فِي التَّحِيَّةِ زِمِيلَاتِهِنَّ، «ندى» بِصَوْتٍ خَافِتٍ أَيْضًا: «نَعَمْ، فَقَدِ انْحَنَتْ لَاعِبَاتُ هَذَا الفَرِيقِ لِتَحِيَّةِ زِمِيلَاتِهِنَّ، وَلَاعِبَاتُ هَذَا الفَرِيقِ لِتَحِيَّةِ زِمِيلَاتِهِنَّ، وَلَاعِبَاتُ هَذَا الفَرِيقِ يُقَبِّلْنَ بَعْضَهُنَّ عَلَى الوَجْنَتَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَيْسَ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ مِثْلَنَا!»، وَانْتَبْهَتْ «ندى» وَ«لبنى» مِنْ حَدِيثِهِمَا عَلَى صَوْتِ مُدِيرِ المُعَسْكَرِ الَّذِي يُعْلِنُ بَدْءَ التَّدْرِيبَاتِ.



بَعْدَ يَوْمٍ طَوِيلٍ وَمُثْمِرٍ فِي التَّدْرِيبِ ذَهَبَتِ اللَّاعِبَاتُ لِتَبْدِيلِ مَلابِسِهِنَّ وَالاَسْتِعْدَادِ لِتَنَاوُلِ الغَدَاءِ، وَلَدَى وُصُولِهِنَّ إِلَى قَاعَةِ الطَّعَامِ جَلَسَ كُلُّ فَرِيقٍ إِلَى مَائِدَتِهِ، وَمَرَّةً أُخْرَى لَاحَظَتْ الغَدَاءِ، وَلَدَى وُصُولِهِنَّ إِلَى قَاعَةِ الطَّعَامِ بَيْنَ الفِرَقِ، فَكَانَتْ بَعْضُهُنَّ يَسْتَخْدِمْنَ عَصَوَيْنِ، «لبنى» اخْتِلَافَ طَرِيقَةِ تَسَاوُلِ الطَّعَامِ بَيْنَ الفِرَقِ، فَكَانَتْ بَعْضُهُنَّ يَسْتَخْدِمْنَ الشَّوْكَةَ وَالسِّكِّينَ، وَكَانَتْ «ندى» أَيْضًا تُلْحِظُ هَذِهِ الطَّرَائِقَ المُخْتَلِفَةَ لِتَنَاوُلِ الطَّعَامِ، لَكِنَّهَا كَانَتْ تَنْظُرُ بِاهْتِمَامِ شَدِيدٍ نَحْوَ الفِرْقَةِ لَلْاَسْيَوِيَّةِ النَّتِي تَسْتَخْدِمُ العِصِيَّ الصَّغِيرَةَ، وَقَالَتْ بِانْبِهَارٍ: «يَا لَهَا مِنْ طَرِيقَةٍ عَجِيبَةٍ لِتَنَاوُلِ الطَّعَامِ! كَنْفَ يَتَحَكَّمْنَ بِهَا فِي حَمْلِ الطَّعَامِ؟!». رَدَّتْ الطَّعَامِ! فَكَيْفَ يَتَحَكَّمْنَ بِهَا فِي حَمْلِ الطَّعَامِ؟!». رَدَّتْ الطَّعَامِ! فَكَيْفَ يَشَحَكَمْنَ بِهَا فِي حَمْلِ الطَّعَامِ؟!». رُدَّتْ «لبنى» قَائِلَةً: «حَقًّا كَيْفَ؟!»، ثُمَّ ضَحِكَتْ وَهِيَ تَقُولُ: «مَا رَأُيْكِ فِي أَنْ نَذْهَبَ وَنَسْأَلَهُنَّ؟». تَرَدَّدَ «ندى» فَشَجَّعَتْهَا «لبنى» وَقَالَتْ: «سَأَسْأَلُهُنَّ أَنَا».



انْتَظَرَتِ الفَتَاتَانِ حَتَّى فَرَغَتْ جَمِيعُ لَاعِبَاتِ الفَرِيقِ مِنْ تَنَاوُلِ طَعَامِهِنَّ، ثُمَّ تَوَجَّهَتَا إِلَيْهِنَّ وَتَبَادَلَتَا مَعَهُنَّ التَّحِيَّةَ بِمَحَبَّةٍ، وَقَالَتْ «لبني» وَهِيَ تَبْتَسِمُ: «مَرْحَبًا بِكُنَّ جَمِيعًا فِي مِصْرَ، يُسْعِدُنَا دَائِمًا اسْتِقْبَالَكُنَّ»، فَشَكَرَتْهَا لَاعِبَاتُ الفَرِيق كَثِيرًا، ثُمَّ قَالَتْ لَهُنَّ: «لَاحَظْتُ أَنَا وَزَمِيلَتِي «ندى» أَنَّكُنَّ تَسْتَخْدِمْنَ العِصِيَّ فِي تَنَـاوُلِ الطَّعَـامِ وَقَـدْ أَثَـارَ هَـذَا فُضُـولَنَا، وَتَسَـاءَلْنَا كَيْفَ تَتَحَكَّمْنَ بِهَا بِهَذِهِ البَرَاعَةِ؟!». ضَحِكَتْ جَمِيعُ اللَّاعِبَاتِ وَهُنَّ يُرَحِّبْنَ بِالإِجَابَةِ عَن السُّؤَالِ، وَطَلَبْنَ مِنْ «ندى» وَ«لبني» أَنْ تَجْلِسَا مَعَهُنَّ إِلَى المَائِدَةِ، وَعَرَضَتْ قَائِدَةُ الفَريق وَكُبْرَى اللَّاعِبَاتِ طَريقَةَ الاسْتِحْدَامِ بِبُطْءٍ، ثُمَّ قَالَتْ مُبْتَسِمَةً: «هَلْ تُرِيدَانِ المُحَاوَلَةَ؟!»، وَحِينَ جَرَّبَتِ الفَتَاتَانِ وَقَعَتِ العِصِيُّ وَبَعْضُ الطَّعَامِ فَضَحِكَتَا بِشِدَّةٍ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ لَاعِبَاتِ الفَرِيق، لَكِنَّهُنَ طَلَبْنَ مِنْ «ندى» وَ«لبنى» عَدَمَ الاسْتِسْلَامِ وَأَنْ تُحَاوِلَا مَرَّةً أُخْرَى، وَعَاوَنَتْهُمَا قَائِدَةُ الفَريق مَرَّةً أُخْرَى حَتَّى نَجَحَتَا، فَصَفَّقَتِ اللَّاعِبَاتُ وَضَحِكْنَ جَمِيعًا مَعًا.

فِي المَسَاءِ، اسْتَغَلَّتْ «ندى» وَ«لبني» الوَقْتَ المُخَصَّصَ للسَّمَـرِ وَالرَّاحَـةِ بِالمُعَسْكَـرِ، فَانْضَمَّتَا إِلَى صَدِيقَاتِهِمَا الجَدِيدَاتِ، فَتَبَادَلَتَا مَعَهُنَّ أَحَادِيثَ طَوِيلَةً حَوْلَ بِلَادِهِنَّ وَتَعَرَّفَتَا هَذِهِ البِلَادَ المُخْتَلِفَةَ وَالثَّقَافَةَ الجَدِيدَةَ بِالنِّسْبَةِ لَهْمَا، وَقَامَتَا كَذَلِكَ بِتَعْرِيفِهِنَّ بِمِصْرَ وَتَارِيخِهَا وَأَهَمِّ المَتَاحِفِ وَالآثَارِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِنَّ زِيَارَتُهَا بَعْدَ انْتِهَاءِ البُطُولَةِ، وَاكْتَسَبَتَا مَعْلُومَاتٍ كَثِيرَةً







### اسْأَلْ زَمِيلَكَ وَامْلَا الشَّكْلَ:

الطَّعَامُ المُفَضَّلُ المُفَضَّلُ للأُسْرَةِ

7 5

أَصْلُ الأُسْرَةِ

التَّقَالِيدُ المُخْتَلِفَةُ لِكُلِّ أُسْرَةٍ؛ (كَالأَعْيَادِ وَحَفَلَاتِ الزَّفَافِ...)





بَعْدَ جَمْعِكَ المَعْلُومَاتِ، هَلْ تَشْعُرُ بِالتَّشَابُهِ أَمْ الاخْتِلَافِ مَعَ زُمَلَائِكَ؟







### فَشِياط ا

#### ابْحَثْ عَنِ النُّطْقِ المُخْتَاِفِ لِهَذِهِ الكَلِمَاتِ فِي بِيئَاتِهَا المُتَنَوِّعَةِ وَاكْتُبِ الكَلِمَاتِ الجَدِيدَةَ:

| البِيئَـةُ                                                               |     | الكَلِمَاتُ         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| البِيئَةُ الزِّرَاعِيَّةُ<br>(مِثَالٌ: مُحَافَظَاتُ الدِّلْتَا)          |     | أِي وَأُمِّي        |
|                                                                          |     | 🥏 صَبَاحُ الخَيْرِ  |
| البِيئَةُ السَّاحِلِيَّةُ<br>(مِثَالٌ: مُحَافَظَاتُ قَنَاةِ السُّوَيْسِ) |     | 🏓 مَعَ السَّلَامَةِ |
|                                                                          | r r |                     |
| صَعِيدُ مِصْرَ<br>(مِثَالٌ: مُحَافَظاتُ وَسَطِ الصَّعِيدِ)               |     |                     |
|                                                                          |     |                     |

َتَقَبُّلُ اخْتِلَافِ طَرَائِقِ الكَلَامِ أَمْرٌ مُهِمُّ جِدًّا؛ فَكَيْفَ تُقْنِعُ زَمِيلَكَ حَتَّى يَكُونَ لَدَيْهِ هَذَا الرَّأْيُ؟







| اخْتَرْ إِحْدَى الدُّوَلِ وَاجْمَعْ مَعْاُ | وِمَاتٍ عَنْ هَذِهِ الدُّوَلِ وَثَقَافَاتِهَا المُخْتَلِفَةِ |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            | وَاعْرِضْهَا بِالفَصْلِ:                                     |
| ١- الاسْمُ                                 |                                                              |
| ٢- القَارَّةُ                              |                                                              |
| ٣- عَدَدُ السُّكَّانِ                      |                                                              |
| ٤- التَّضَارِيسُ                           |                                                              |
| م ال حَادُ الدُّ مَا أَتُّهُ مَا °مَا      |                                                              |

РЧІ

### الشاط ع صَمَّمْ وَاعْرِضْ:



(X)

مِثَالٌ: لَا تَحْكُمْ عَلَى عَادَاتِ زَمِيلِكَ بِدُونِ مَعْرِفَةِ ثَقَافَتِهِ أَوَّلًا، ( ✓ )

مِثَالٌ: افْتَحِ الحِوَارَ مَعَ زَمِيلِكَ حَوْلَ مَا يُمَيِّزُكَ وَيُمَيِّزُهُ.



# و تَقْيِيمٌ فَكَرْ وَاكْتُبْ:

| اذْكُرْ ثَلَاثَ نَصَائِحَ تُعْطِي إِيَّاهَا زَمِيلَكَ الَّذِي يَسْخَرُ<br>مِنْ طَرَائِقِ النُّطْقِ المُخْتَلِفَةِ لِبَعْضِ الأَفْرَادِ: |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| عَلِّلْ أَهَمِّيَّةَ المَوْضُوعِيَّةِ وَجَمْعَ المَعْلُومَاتِ عَنِ الثَّقَافَاتِ<br>المُخْتَلِفَةِ:                                     | ٢ |
| كَيْفَ تُشَجِّعُ أَصْدِقَاءَكَ عَلَى احْتِرَامِ الثَّقَافَاتِ الأُخْرَى؟                                                                | ۳ |
| مَاذَا يَحْـدُثُ لَـوْ أَصْبَحَ للعَالَـمِ كُلِّـهِ ثَقَافَـةٌ وَاحِـدَةٌ وَلُغَةٌ<br>وَاحِـدَةٌ يَتَحَـدَّثُ بِهَـا النَّاسُ؟          | ε |



ISI

### المِحْوَرُ الرَّابِعُ: مَسْئُولِيَّاتِي تِجَاهَ نَفْسِي وَعَالَمِي

القِيمَةُ: الوَفَاءُ

٣

وَفَاؤُكَ لِوَطَنِكَ يُؤَدِّي إِلَى نَهْضَتِهِ.

# كُبُّ الوَطْلَ

مَعَ بِدَايَةِ الإِجَازَةِ الصَّيْفِيَّةِ لِهَذَا العَامِ كَانَ «صالح» مُتَحَمِّسًا للغَايَةِ، فَفِي هَذَا العَامِ صَارَ «صالح» فِي سِنِّ مُنَاسِبَةٍ تَسْمَحُ لَهُ بِالانْضِمَامِ إِلَى وَالِدِهِ فِي عَمَلِهِ بِتَنْظِيمِ رِحْلَاتِ الغَطْسِ، «صالح» فِي سِنِّ مُنَاسِبَةٍ تَسْمَحُ لَهُ بِالانْضِمَامِ إِلَى وَالِدِهِ فِي عَمَلِهِ بِتَنْظِيمِ رِحْلَتِ الغَطْسِ، فَبَدَأً -تَحْتَ تَوْجِيهَاتِ الوَالِدِ- بِإِعْدَادِ مُعِدَّاتِ الغَطْسِ اللَّازِمَةِ مِنْ بِدَلٍ وَأَنَابِيبِ تَنَفُّسٍ وَنَظَّارَاتٍ بِالأَعْدَادِ الَّتِي تَكْفِي أَفْرَادَ المَجْمُوعَةِ الَّتِي حَجَزَتْ لِرِحْلَةِ اليَوْمِ، ثُمَّ تَأَكَّدَا مِنْ كَفَاءَةِ المُعِدَّاتِ بِالأَعْدَادِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى المَجْمُوعَةِ أَنْ يَعَدِّدُ لِـ«صالح» القَوَاعِدَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى المَجْمُوعَةِ أَنْ تَلْتَزِمَ بِهَا؛ لِضَمَانِ أَمْنِهِمْ وَسَلَامِتِهِمْ، فَضُلًا عَنْ ضَمَانِ الحِفَاظِ عَلَى الشِّعَابِ المَرْجَانِيَّةِ، وَجَوْدَتِهَا. فِي أَثْنَاءِ بَمَمُ وَسَلَامِتِهِمْ، فَضُلًا عَنْ ضَمَانِ الحِفَاظِ عَلَى الشِّعَابِ المَرْجَانِيَّةِ مِنَ أَنْ تَلْتَزِمَ بِهَا؛ لِضَمَانِ أَمْنِهِمْ وَسَلَامِتِهِمْ، فَضُلًا عَنْ ضَمَانِ الحِفَاظِ عَلَى الشِّعَابِ المَرْجَانِيَّةِ مِنَ أَنْ تَلْتَزِمَ بِهَا؛ لِضَمَانِ أَمْنِهِمْ وَسَلَامِتِهِمْ، فَصُلًا عَنْ ضَمَانِ الحِفَاظِ عَلَى الشِّعَابِ المَرْجَانِيَّةَ مِنَ أَنْ تَلْشَعَابِ المَرْجَانِيَّةَ مِنَ الطَّشَيَاءِ البَحْرِيَّةِ النَّادِرَةِ وَأَنَّهَا تَسْتَعْرِقُ آلافَ السِّنِينَ عَدَمُ لَمْسِهَا أَوْ الاصْطِدَامِ بِهَا»، هَزَّ الأَبُ الْأَشَاءُ وَلَوْمَاتٍ وَاللَّهُ بَاسِمًا فِي رِضًا عَنْ مَعْلُومَاتِ «صالح».



بَعْدَ سَاعَاتٍ اسْتَقْبَلَ «صالح» وَوَالِدُهُ المَجْمُوعَةَ بِالتَّرْحَابِ، عَرَضَ الوَالِدُ بَرْنَامَجَ الرِّحْلَةِ حَتَّى النِّهَايَةِ، ثُمَّ وَزَّعَ «صالح» وَفَرِيقُ العَمَلِ المُعِدَّاتِ عَلَيْهِمْ وَسَاعَدُوهُمْ فِي ارْتِدَائِهَا، وَبَعْدَ حَتَّى النِّهَايَةِ، ثُمَّ وَزَّعَ «صالح» وَفَرِيقُ العَمَلِ المُعِدَّاتِ شَرَحَ الأَبُ بَعْضَ القَوَاعِدِ المُهِمَّةِ، ثُمَّ اخْتَتَمَ أَنْ فَرَغُوا مِنِ ارْتِدَاءِ البِدَلِ وَجَمِيعِ المُعِدَّاتِ شَرَحَ الأَبُ بَعْضَ القَوَاعِدِ المُهِمَّةِ، ثُمَّ اخْتَتَمَ حَدِيثَهُ قَائِلًا: «وَعَلَى الجَمِيعِ أَنْ يَحْرِصُوا عَلَى عَدَمِ الاصْطِدَامِ بِالشِّعَابِ المَرْجَانِيَّةِ أَوْ مُحَاوَلَةِ لَوْقُوفِ عَلَيْهَا»، وَطَلَبَ مِنِ ابْنِهِ «صالح» أَنْ يُوضِّحَ سَبَبَ ذَلِكَ فَأَعَادَ ذِكْرَ المَعْلُومَاتِ المُفِيدَةِ الوُقُوفِ عَلَيْهَا»، وَطَلَبَ مِنِ ابْنِهِ «صالح» أَنْ يُوضِّحَ سَبَبَ ذَلِكَ فَأَعَادَ ذِكْرَ المَعْلُومَاتِ المُفِيدَةِ للجَمِيعِ، ثُمَّ انْطَلَقَتِ المَجْمُوعَةُ للاسْتِمْتَاعِ بِرِحْلَةِ العَطْسِ البَاهِرَةِ بِالأَلْوَانِ الرَّائِعَةِ وَالمَنَاظِرِ الجَمِيعِ، ثُمَّ انْطَلَقَتِ المَجْمُوعَةُ للاسْتِمْتَاعِ بِرِحْلَةِ العَطْسِ البَاهِرَةِ بِالأَلْوَانِ الرَّائِعَةِ وَالمَنَاظِرِ الجَمِيلَةِ وَأَنْوَاعِ الطَّسُولِ الفَرِيدَةِ.. فِي حِينِ ظَلَّ «صالح» عَلَى الشَّاطِئِ يَلْتَقِطُ الكَثِيرَ مِنَ الصُّورِ اللَّيَّاتِ وَالمَنَاظِرِ وَالجِبَالِ وَالسَّمَاءِ الصَّافِيةِ، وَكَذَلِكَ للأَفْوَاجِ السِّيَاحِيَّةِ الأَخْرَى وَالمَجْمُوعَاتِ الَّتِي تَسْتَعِدُ بَاللَّهُ وَالْمَالِ المُمْتِعَةِ، وَكَذَلِكَ لللَّهُ فَوْاجِ السِّيَاحِيَّةِ الأَخْرَى وَالمَجْمُوعَاتِ التَّيْ يَسْتَعِدُ بَلَ المَّلْ المَعْرِي المَلْ المَعْرِي المَعْرِيقِةِ المُورِي وَالْمَالِي وَالسَّمَاءِ المَّمْوَاتِ المَّمْونَاتِ السَّيَامِيَّةِ المَّسْمَاءِ المَلْولِ المُعْرِي وَلَو السَّيَعِيْقِ المُعْرِي وَلَوْمَ الْمَلْهُ المَالِي المَعْرَاسِ المَعْرَاسِ المَلْعُولِ المَالِمَ فَلِكُ المَّافِي المَلْولِ المَلْمَاءِ المَعْمِي المَلْعَلِي المَلْولِ المَقْمَالِ المَلْعَلَى الشَّيْعَةِ الْمُعْتَلِقُ المَلْقِ المَعْرَالِ المَلْولِ المَلْولِ المَالِمُ المَلْولِ المَلِي المَعْرَالِ المَلْقِي المَعْمَاتِ المَلْعُلِي ال



فِي أَثْنَاءِ انْتِظَارِهِ لَاحَظَ «صالح» إِحْـدَى الأُسَرِ تَتَّجِـهُ للبَحْـرِ للسِّبَاحَةِ، لَكِنَّهُـمْ لَمْ يَلْحَظُوا اللَّافِتَةَ الإِرْشَادِيَّةَ فَأَوْشَكُوا أَنْ يَنْزِلُوا إِلَى مِنْطَقَةِ الشِّعَابِ المَرْجَانِيَّةِ.

أَسْرَعَ «صَالح» نَحْوَهُمْ وَلَفَتَ اَنْتِبَاهَهُمْ بِأَدَبٍ إِلَى اللَّافِتَةِ، فَشَكَرُوهُ وَتَوَجَّهُوا للنُّزُولِ بِالمَكَانِ المُخَصَّصِ للسِّبَاحَةِ.. وَهُنَا كَانَ الأَبُ قَدْ فَرَغَ مِنْ رِحْلَةِ الغَطْسِ وَقَدْ رَأَى مَا قَامَ بِهِ «صالح»، فَقَالَ لَهُ: «أَنَا حَقًّا فَخُورٌ بِكَ يَا (صالح)، فَمَا قُمْتَ بِهِ يَدُلُّ عَلَى وَفَائِكَ لِبَلَدِكَ».. تَعَجَّبَ «صالح» وَقَالَ: «أَشْكُرُكَ يَا أَبِي، وَلَكِنْ كَيْفَ؟!».

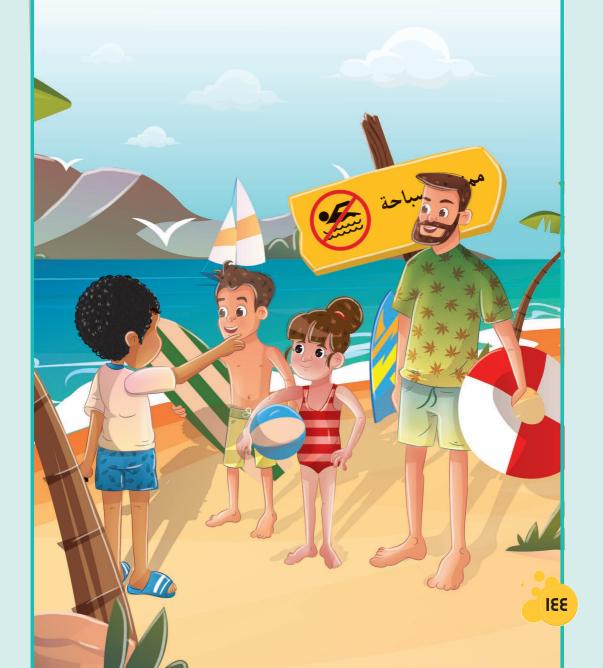

رَبَّتَ الوَالِدُ عَلَى كَتِفِ «صالح» بِحَنَانٍ وَهُو يَقُولُ: «هَلْ تَعْلَمُ يَا (صالح) أَنَّ الشِّعَابَ المَرْجَانِيَّةَ الَّتِي نَرَاهَا اليَوْمَ وَالتَّرْوَةَ السَّمَكِيَّةَ بِأَشْكَالِهَا الجَمِيلَةِ وَالفَرِيدَةِ تِلْكَ؛ إِرْثُ تَوَارَثْنَاهُ عَبْرَ الطَّجْيَالِ وَلَوْلَا حِفَاظُهُمْ عَلَيْهَا لَمَا ظَلَّتْ حَتَّى الآنَ، وَشُعُورُكَ بِالمَسْئُولِيَّةِ للحِفَاظِ عَلَيْهَا شَكْلُ الظَّجْيَالِ وَلَوْلَا حِفَاظُهُمْ عَلَيْهَا لَمَا ظَلَّتْ حَتَّى الآنَ، وَشُعُورُكَ بِالمَسْئُولِيَّةِ للحِفَاظِ عَلَيْهَا شَكْلُ مِنْ أَشْكَالِ الوَفَاءِ للوَطَنِ لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ تَضْحِيَّاتٍ كَبِيرةً وَإِنَّمَا أَيْضًا شُعُورُ مِنْ أَشْكَالِ الوَفَاءِ للوَطَنِ لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ تَضْحِيَّاتٍ كَبِيرةً وَإِنَّمَا أَيْضًا شُعُورُ بِالمُسْئُولِيَةِ وَالاَيْتِهَاءِ، وَهُو مَا دَفَعَكَ لِتَنْبِيهِ هَؤُلَاءِ إِلَى عَدَمِ النُّزُولِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ»، فَابْتَسَمَ بِالحُبِّ وَالانْتِمَاء، وَهُو مَا دَفَعَكَ لِتَنْبِيهِ هَؤُلَاءِ إِلَى عَدَمِ النُّزُولِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ»، فَابْتَسَمَ «صالح» وَقَالَ: «مَعَكَ حَقُّ يَا وَالِدِي وَسَوْفَ أَنْشُرُ أَيْضًا الصُّورَ الَّتِي الْتَقَطْتُهَا؛ لِيُشَاهِدَ الجَمِيعُ جَمَالَ بَلَدِي وَأُشَجِّعَهُمْ عَلَى زِيَارَتِهَا».





### لَوِّنِ الْأَفْعَالَ وَالْكَلِمَاتِ الْمُتَشَابِهَةَ فِي الْمَعْنَى بِاللَّوْنِ نَفْسِهِ:

ينشاط آ

إِلْقَاءُ القُمَامَةِ

الدِّرَاسَةُ

75

الاجْتِهَادُ

الاسْتِهْزَاءُ

التَّفَانِي

إِعَادَةُ تَدْوِيرٍ

الالْتِزَامُر

Willes

تَرْشِيدُ الاسْتِهْلاكِ

التَّعَاوُنُ

الكَذِبُ

عَدَمُ الالْتِزَامِ

์ เรา







ضَعْ عَلَامَةَ (٧) أَمَامَ الأَفْعَالِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الوَفَاءِ للوَطَنِ وَعَلَّامَةَ ( X ) أَمَامَ تِلْكُ الَّتِي لَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ :





يْلْقِي سَائِقُ السَّيَّارَةِ القُمَامَةَ مِنَ الشُّبَّاكِ، مُعَلِّلًا هَذَا بِأَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.





لَا يُتْقِنُ عُمَّالُ المَصْنَعِ عَمَلَهُمْ، وَهُوَ مَا يُؤَثِّرُ عَلَى جَوْدَةِ المُنْتَجَ.





عِنْدَ تَحِيَّةِ العَلَمِ، غَنَّى أَصْدِقَاؤُكَ النَّشِيدَ الوَطَنِيَّ.





حِينَ تَمْشِي فِي الشَّارِعِ تَخْفِضُ صَوْتَكَ وَتَلْتَزِمُ بِقَوَاعِدِ المَارَّةِ.





# اَّ جُرِبَحْثًا عَنْ مُنْتَج مِصْرِيٍّ وَصَمِّمْ لَهُ مُلْصَقَ دِعَايَةٍ للتَّرْوِيجِ، مُوَضِّحًا النِّقَاطَ الْمَوْجُودَةَ بِالنَّشَاطِ:





سَبَبُ صِنَاعَةِ المُنْتَجِ.

اسْتِخْدَامُ المُنْتَجِ عُمُومًا.

مَنْ يَسْتَخْـدِمُ المُنْتَـجَ؟

مُكَوِّنَاتُ المُنْتَجِ.

مَدَى شَعْبِيَّتِهِ وَاسْتِخْدَامِـهِ.

تَصْمِيمُ الغِـلَافِ.

اسْمُ المُنْتَجِ.

IEN





# 



# 



10.

| مَا أَكْثَرُ مُنْتَجٍ مِصْرِيٍّ تُحِبُّهُ؟                                                 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| عَبُّرْ عَنْ وَفَائِكَ لِوَطَنِكَ.                                                         | ٦ |
| اذْكُرْ بَعْضَ الأَمَاكِنِ وَالآثَارِ الَّتِي تَشْعُرُ بِالفَخْرِ لِوُجُودِهَا بِبَلَدِكَ: | ۳ |
| مَا تَأْثِيرُ الصِّنَاعَةِ عَلَى نَهْضَةِ الوَطَنِ؟                                        | ٤ |
|                                                                                            |   |



### الْحِحُورُ الرَّابِعُ: مَسْنُولِيَّاتِي تِجَاهَ نَفْسِي وَعَالَمِي

### القِيمَةُ: الحِلْمُ وَضَبْطُ النَّفْسِ

8

عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَخْدِمَ المَوَارِدَ مِنْ حَوْلِنَا بِاعْتِدَالٍ وبِشَكْلِ مَسْئُولٍ.

# ٩

بَدَأَتِ الأُسْتَاذَةُ «يُمنى» مُدَرِّبَةُ المُوسِيقَى حِصَّةَ اليَوْمِ وَهِيَ تَقُولُ للتَّلَامِيذِ إِنَّ دَرْسَ اليَوْمِ سَوْفَ يَكُونُ فِي حَدِيقَةِ قَصْرِ الثَّقَافَةِ بَدَلًا مِنَ الفَصْلِ؛ للمُشَارَكَةِ فِي تَرْشِيدِ اسْتِهْلَاكِ الكَهْرَبَاءِ.. فَرِحَ التَّلَامِيذُ بِالفِكْرَةِ وَجَهَّرُوا آلَاتِهِ مُ المُوسِيقِيَّةَ للذَّهَابِ إِلَى الحَدِيقَةِ مَعَ المُعَلِّمَةِ وَبَدَأَ التَّدْرِيبُ. كَانَ كُلُّ مِنْهُمْ يَعْزِفُ عَلَى آلَتِهِ بِإِرْشَادِ المُعَلِّمَةِ وَيَسْتَمْتِعُ بِدِفْءِ الشَّمْسِ وَنَقَاءِ الهَوَاءِ، وَعِنْدَ انْتِهَاءِ التَّدْرِيبِ حَيَّنْهُمُ المُعَلِّمَةُ عَلَى أَدَائِهِمْ وَقَالَتْ: «سَوْفَ يَكُونُ تَدْرِيبُنَا بِالحَدِيقَةِ فِي وَعِنْدَ انْتِهَاءِ المُقْلِلَةِ أَيْضًا فَلَا دَاعِي لَاسْتِخْدَامِ الأَضْوَاءِ الاصْطِنَاعِيَّةِ فِي وُجُودِ الشَّمْسِ، مَا رَأْيُكُمْ ؟». المَرَّاتِ المُقْبِلَةِ أَيْضًا فَلَا دَاعِي لَاسْتِخْدَامِ الأَضْوَاءِ الاصْطِنَاعِيَّةِ فِي وُجُودِ الشَّمْسِ، مَا رَأْيكُمْ ؟». فَرِحُوا جَمِيعًا وَوَافَقُوا الأُسْتَاذَةَ «يُمنى»، لَكِنَّ «إبراهيم» كَانَ شَارِدَ الذِّهْنِ مُنْشَغِلًا بِالكَثِيرِ مِنَ الأَسْئِلَةِ حَوْلَ أَهَمِّيَّةِ تَرْشِيدِ الاسْتِهْلَاكِ وَمَدَى ضَرُورَتِهِ.



خَرَجَ «إبراهيم» لِيَجِدَ وَالِدَهُ فِي انتْظَارِهِ، وَكَمَا اعْتَادَا سَارَا مَعًا فِي اتِّجَاهِ البَيْتِ وَهُمَا يَتَشَارَكَانِ تَفَاصِيلَ اليَوْمِ. فِي أَثْنَاءِ سَيْرِهِمَا، قَالَ «إبراهيم» لِوَالِدِهِ: «هَلْ تَعْلَمُ يَا أَبِي؟ لَقَدْ تَدَرَّبْنَا اليَوْمَ فِي الحَدِيقَةِ بَدَلًا مِنَ الفَصْلِ لِنُرَشِّدَ اسْتِهْلَاكَنَا للكَهْرَبَاءِ».

ابْتَسَمَ الأَبُ وَأَعْرَبَ عَنْ إِعْجَابِهِ بِالفِكْرَةِ، وَسَأَلَ «إبراهيم» عَمَّا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَمْتَعَ بِذَلِكَ أَمْر لَا.. رَدَّ «إبراهيم» قَائِلًا: «نَعَمْ، لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُمْتِعًا لَكِنَّنَا يَا أَبِي سَنُوَفِّرُ سَاعَةً وَاحِدَةً فَقَطْ مِنِ اسْتِحْدَامِنَا للكَهْرَبَاءِ وَهِيَ مُدَّةُ التَّدْرِيبِ؛ فَهَلْ هَذَا يَكْفِي لِنُحَافِظَ عَلَى مَوَارِدِنَا؟! أَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا لَنْ يَكُونَ ذَا تَأْثِيرٍ كَبِيرٍ».

فَرِحَ الأَبُ بِتَحْلِيلِ ﴿إبراهيمِ » وَبِتَفْكِيرِهِ الذَّكِيِّ النَّاقِدِ، فَأَجَابَهُ قَائِلًا: «مَعَكَ حَقُّ يَا (إبراهيم ) وَلَكِنْ، مَاذَا لَوْ قَامَرِ الجَمِيعُ بِذَلِكَ؟ هَلْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ تَأْثِيرٌ مَلْمُوسٌ؟».

رَدَّ «إبراهيم » فِي حَيْرَةٍ: «لَا أَدْرِي يَا أَبِي».



شَرَحَ الأَبُ لِـ «إبراهيم » الأَمْرَ قَائِلًا: «إِنَّ القَلِيلَ مِنَ التَّوْفِيرِ فِي عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ المَنَازِلِ وَالمَصَانِعِ وَالشَّرِكَاتِ وَالمَحَالِّ سَيَكُونُ بِالتَّأْكِيدِ شَيْئًا كَبِيرًا وَمُؤَثِّرًا، فَعَدَدُ المَنَازِلِ فَقَطْ فِي مِصْرَ كَبِيرٌ جِدًّا؛ فَإِذَا وَفَّرَ كُلُّ مِنْهَا القَلِيلَ مِنَ الكَهْرَبَاءِ فَهَذَا سَيُوَفِّرُ الكَثِيرَ مِنَ المَهْرَبَاءِ فَهَذَا سَيُوفِّرُ الكَثِيرَ مِنَ المَهْرَبَاءِ فَهَذَا سَيُوفِّرُ الكَثِيرَ مِنَ المَهْرَبَاءِ فَهَذَا سَيُوفِّرُ الكَثِيرَ مِنَ المَهْرَبَاءِ فَهَاذَا سَيُوفِّرُ الكَثِيرَ مِنَ المَهْرَبَاءِ فَهَاذَا سَيُوفِّرُ الكَثِيرَ مِنَ المَالَدِي».

رَدَّ «إبراهيم»: «وَلَكِـنْ، كَيْـفَ يُمْكِـنُ للشَّـرِكَاتِ وَالمَصَانِـعِ تَرْشِـيدُ الاسْـتِهْلَاكِ وَهِـيَ تَعْتَمِـدُ عَلَى الكَهْرَبَاءِ فِي تَشْـغِيلِ الآلَاتِ؟!»،

شَـرَحَ الأَبُ لِـ«إبراهيمُ» أَنَّ هُنَـاكَ العَدِيـدَ مِـنَ الأَسَـالِيبِ للحِفَـاظِ عَلَى المَـوَارِدِ مِـنْ حَوْلِنَـا، مِنْهَـا إِعَـادَةُ التَّدُويـرِ وَتَرْشِـيدُ الاسْـتِهْلَاكِ وَاسْـتِخْدَامُ الطَّاقَـةِ المُتَجَـدِّدَةِ، فَمِـنَ المُمْكِنِ أَنْ تُطَبِّقَ المَصَانِـعُ وَالشَّـرِكَاتُ ذَلِكَ، كَمَا عَلَيْنَا نَحْـنُ أَيْضًا أَنْ نُطَبِّقَـهُ فِي حَيَاتِنَـا اليَوْمِيَّةِ بِمَنَازِلنَـا.

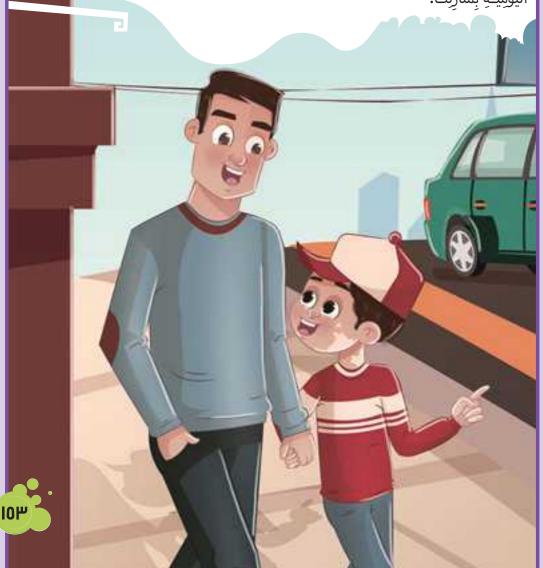

فَكَّرَ ﴿إِبراهِيمِ ﴾ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ: «مَعَكَ حَقُّ يَا أَبِي، فَمَثَلًا يُمْكِنُ أَنْ نُخَصِّصَ أَوْقَاتًا مُحَدَّدَةً لِمُشَاهَدَةِ التَّلْفَازِ بِالمَنْزِلِ وَنُمَارِسَ أَنْشِطَةً مُخْتَلِفَةً لَا تَتَطَلَّبُ اسْتِخْدَامَ الكَهْرَبَاءِ فِي الصَّبَاحِ، كَمَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُومَ بِإِعَادَةِ تَدْوِيرِ الأَشْيَاءِ بِمَنَازِلِنَا».

فَرِحَ الأَبُ بِمُقْتَرَحَاتِ «إبراهيم» وَشَجَّعَهُ عَلَى إِعْدَادِ بَعْضِ الفِكَرِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُشَارِكَهَا مَعَ زُمَلَائِهِ فِي التَّدْرِيبِ المُقْبِلِ لِيُحَافِظُوا عَلَى المَوَارِدِ بِمَنَازِلِهِمْ، وَبِذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُشَارِكَ الجَمِيعُ فِي التَّدْرِيبِ المُقَارِدِ مِنْ حَوْلِهِمْ.





25

اَبْحَثْ عَنِ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ، ثُمَّ نَاقِشْ عَلَاقَتَهَا بِضَبْطِ النَّفْسِ فِي اسْتِخْدَامِ الْمَوَارِدِ:

انشاط ۱

طَاقَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ

إِعَادَةُ اسْتِخْدَامٍ

إِعَادَةُ تَدْوِيرٍ

البِيئَةُ

تَرْشِيدٌ

مَوَارِدُ

| Search |           |   |     |   |    | Q |   |   |    |     |     |
|--------|-----------|---|-----|---|----|---|---|---|----|-----|-----|
|        | م         | ب | 1 5 | ط | ڌ  | د | ن | ٳ | ر  | س   |     |
|        | ل         | • | ع   | 1 | ڑی | ع | ۵ | ع | ف  | ب   |     |
|        | 1         | 5 | 1   | ق | م  | ض | س | 1 | ث  | زی  |     |
|        | ص         | ب | د   | ة | 1  | ز | ع | د | ز  | ۴   |     |
|        | ي         | ف | ة   | م | ب  | ل | 1 | ة | زی | J   |     |
|        | خ         | ق | ت   | ت | J  | و | ۵ | 1 | 1  | ع   |     |
|        | ع         | م | ۷   | ج | ٦  | ع | ص | س | j  | ي   |     |
|        | <u>زی</u> | ل | و   | د | ي  | ش | ر | ت | م  | 10  |     |
|        | ۲         | ث | ي   | د | زی | د | غ | خ | س  | 3   |     |
|        | ڌ         | غ | ر   | ة | ن  | ڏ | و | د | ۵  | ك   |     |
|        | ر         | 1 | ڏ   | ئ | ي  | ب | ل | 1 | ۲  | ة   | The |
| 10     | 00 1      | ل | ن   | د | ر  | 1 | 9 | م | ڌ  | ل ﴿ |     |

### صِلْ كُلَّ مُصْطَلَح بِالتَّعْرِيفِ الصَّحِيح:





أَنْ تَسْتَخْدِمَ الكَمِّيَّةَ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَقَطْ مِنَ الأَشْيَاءِ الـمَوْجُودَةِ فِي الطَّبِيعَةِ مِنْ حَوْلِنَا؛ كَالخَشَب وَالنَّبَاتَاتِ،

أَنْ تَسْتَخْدِمَ القَلِيلَ مِنَ الشَّيْءِ فَقَطْ وَتَكُونَ حَرِيصًا فِي اسْتِهْلَاكِكَ.

أَنْ تَسْتَخْدِمَ شَيْئًا عِدَّةَ مَرَّاتٍ بِدَلًا مِنَ التَّخَلُّصِ مِنْهُ.

أَنْ تَسْتَخْدِمَ أَشْيَاءَ قَدِيمَةً فِي صُنْعِ أَشْيَاءَ جَدِيدَةٍ. (1)

إِعَادَةُ اسْتِخْدَامٍ

إِعَادَةُ تَدْوِيرٍ

تَرْشِيدُ اسْتِهْلَاكٍ

🥏 تَقْلِيلُ الاسْتِخْدَامِ





يُعَدُّ الْتِزَامُنَا بِضَبْطِ النَّفْسِ فِي اسْتِخْدَامِ الـمَوَارِدِ سُلُوكًا مُتَحَضِّرًا، يَدُلُّ عَلَى 
مَسْئُولِيَّتِنَا تِجَاهَ البِيئَةِ وَالْعَالَمِ.

النَشِاط ٣

مَا الْأَفْعَالُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ فِي اسْتِخْدَامِ الْمَوَارِدِ التَّالِيَةِ بِحَيَاتِكَ الْيَوْمِيَّةِ ...؟



### ا أُجْرِ بَحْثًا للإِجَابَةِ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ حَوْلَ الطَّاقَةِ المُتَجَدِّدَةِ:



رَدَّ «إبراهيم»: «وَلَكِسنْ، كَيْفَ يُمْكِسنُ للشَّدِكَاتِ وَالمَصَانِعِ تَرْشِيدُ الاسْتِهْلَاكِ وَهِيَ للشَّدِكَاتِ وَالمَصَانِعِ تَرْشِيدُ الاسْتِهْلَاكِ وَهِيَ تَعْتَمِدُ عَلَى الكَهْرَبَاءِ فِي تَشْغِيلِ الآلَاتِ؟!». شَرَحَ الأَبُ لِـ «إبراهيم» أَنَّ هُنَاكَ العَـدِيدَ مِنْ الأَسُالِيبِ للحِفَاظِ عَلَى المَـوَارِدِ مِنْ حَوْلِنَا، مِنْهَا إِعَادَةُ التَّدْوِيرِ وَتَرْشِيدُ الاسْتِهْلَاكِ وَاسْتِخْدَامُ الطَّاقَةِ المُتَجَـدِدَةِ.

| الـمُتَجَدِّدَةٍ؟ | الطَّاقَةِ ا | مَا مَعْنَى | 0 |
|-------------------|--------------|-------------|---|
|-------------------|--------------|-------------|---|

اَذْكُرْ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعِ للطَّاقَةِ الـمُتَجَدِّدَةِ:

ا مَا فَوَائِدُ اسْتِخْدَامِ الطَّاقَةِ الـمُتَجَدِّدَةِ؟





# و تَقْيِيمُ فَكِّرْ وَاكْتُبْ:

| اذْكُرْ ثَلَاثَ طَرَائِقَ لِضَبْطِ النَّفْسِ فِي اسْتِخْدَامِ الـمَوَارِدِ<br>بالـمَدْرَسَةِ:                 | اذْكُرْ ثَلَاثَ طَرَائِقَ لِضَبْطِ النَّفْسِ فِر<br>بالـمَدْرَسَةِ:             | وَارِدِ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                               |                                                                                 |              |
| مَا أَهَمِّيَّةُ الحِفَاظِ عَلَى الـمَوَارِدِ مِنْ حَوْلِنَا؟                                                 | مَا أَهَمِّيَّةُ الحِفَاظِ عَلَى الـمَوَارِدِ مِنْ                              |              |
| س كَيْفَ يُمْكِنُـكَ مُسَاعَدَةُ الآخَـرِينَ فِي الحِفَاظِ عَلَى الـمَوَارِدِ<br>بِحَيَاتِهِمُ اليَوْمِيَّةِ؟ | س كَيْفَ يُمْكِنُـكَ مُسَاعَدَةُ الآخَـرِينَ فِ<br>بِحَيَاتِهِمُ اليَوْمِيَّةِ؟ | الـمَوَارِدِ |
| اذْكُرِ الـمَوَارِدَ الـمُتَجَدِّدَةَ الَّتِي يُمْكِنُ الاعْتِمَادُ عَلَيْهَا:                                | ? C°° "∏ \$5 ¼ = =° ∏ 5.1= = ∏ \$\$1                                            |              |
| ادكر الموارد المتجددة التي يمين الاعتماد عليها:                                                               | اددر الموارد المنجددة التي يمدر                                                 |              |





# القيم واحترام الآخر

### الصف السادس الابتدائي

جميع الحقوق محفوظة © 2023 / 2024

يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أو توزيع أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك.

رقم الإيداع: ٢٠٢٣/١٧٣٠٨

### العام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ م

| عدد صفحات الكتاب | أثوان الكتاب        | ورق الغلاف             | ورق المتن               | مقاس الكتاب |
|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| ١٦٤ صفحة بالغلاف | المتن والغلاف ٤ لون | ۱۸۰ جرام<br>کوشیه لامع | ۷۰ جرام مط أبيض<br>فاخر | ۱۷ * ۲۶ سم  |



طبع بمطابع دارنهضة مصرللنشر بالسادس من أكتوبر



## تم تحميل الملف من MOZKRATGAHZA.COM أكبر وأضخم مكتبة تعليمية مجانية







